### الخطبة

1- الحَمْدُ للهِ الذِي مِنْ نِعْمَتِه 2 ـ وَهَـيًّا الْـعُـقُـولَ لِلتَّصْرِيفِ 3 ـ وَأَرْسَلُ السُّسْلُ مُسبَسُّرِينَا 4 ـ وَخَصَّنَا بِمِسْكَةِ الْعِتام 5 ـ وَمَنْ بِنُورِ الْوَحْدِي وَالرَّسَالَة 6 ـ مُ حَدِّمَ لِ صَفْوةِ الْأَنْسِياءِ 7- أَرْسَلُهُ لِلنَّالِ لُنْكُلُو أَجْسَمَعِينَا 8 ـ وَدَخَالُوا فِي دِينِهِ أَفْوَاجَا 9 ـ وَلَـمْ يَسحِـدْ عَـنْ ذَاكَ إِلَّا حَـاسِـدُ 10 ـ فَانْتَسَخَتْ بِشُرْعِهِ الشَّرَائِعُ 11 ـ وَاخْتَصَّهُ اللهُ بِمُعْجِزَاتِ 12 ـ أَنْــزَلَــهُ مُــفَــصَّــلَ الْأَحْــكَــام 13 ـ صَادِعَةً آيَاتُهُ بِصِدْقِهِ 14 ـ فَ أَكْ مَ لَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مّلةِ 15 ـ وَإِنَّ فِي الْعَاجِزِ عَن الْإِتْيَانِ 16 ـ وَإِذْ أَقَـرَّ السَّرْعَ أَصْلًا أَصْلًا 17 ـ وَبَـقِـيَ الْـهُـدَى لِـبَاقِـى أُمَّـتِـه 18- عَلَيْهِ مِنْ بَاعِثِهِ بِالْحِكْمَةِ 19 ـ وَبَعْدُ فَالْعِلْمُ حَيَاةٌ ثَانِيَةٌ 20 ـ وَمُذْ غَدا ظِلُ الشَّبَابِ زَائِلًا

أَنْ بَتَّ فِي المَشْرُوع سِرَّ حِكْمَتِه بِمُقْتَضَى الْخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ بَــمَـا أَعَــدُّهُ وَمُــنْــذِرِيــنَـا وَالرَّحْمَةِ الْمُهْدَاةِ لِللَّانَام أَنْقَذَنَا مِنْ ظُلْمَةِ الْجَهَالَة المُجْتَبَى بِالْمِلَّةِ السَّمْحَاءِ فَبَادَرُواْ إِلَيْهِ مُهْطِعِينَا وَاتَّخُذُواْ شِرْعَتُهُ مِنْهَاجَا أَوْ جَاحِدٌ لِحَقَّهِ مُعَانِدُ وَانْقَطَعَتْ عَنْ غَيْرِهِ الْمَطَامِعُ مِنْهَا الْكِتَابُ الْوَاضِحُ الْآيَاتِ مُسبَسَّنَ الْسحَالِ وَالْسحَام وَفَضْلِهِ عَلَى جَمِيع خَلَقَهِ مُتَمِّمًا عَلَيْهِمُ لِلنَّعْمَا بسمِ شُلِهِ لَأَعْظَمُ الْبُرْهَانِ خُيِّرَ فَاخْتَارَ الرَّفِيقَ الأَعْلَى فِى مُقْتَضَى كِتَابِهِ وَسُنَّتِه أَزْكَى الصَّالَةِ وَأَعَامُ الرَّحْمَةِ لَهَا دَوَامٌ وَالْهُ وَالْهُ لَا يُسَانِهُ فَانِيَةً وَلَهُ أَنْهُ أَنْهُ مِنَ السَّامَ اللَّهُ مَانِ طَائِهُ لَا

وَعَنْ سِوَى الْعِلْم صَرَفْتُ نَفْسِي وَكُتْبُهُ هِيَ الْجَلِيسُ الْمُؤْتَمَن وَمِنْ أَجَلُّهَا الْمُوافَقَاتُ ذَاكَ أَبُو إِسْحَاقَ نَجْلُ الشَّاطِبِي مَا بَعْدَهُ مِنْ غَايَةٍ لِقَاصِدِ وَاخْتَارَ مِنْ رُؤْيا ذَا الْإِسْمَ الثَّانِي وَمِنْهُ فِي تَرَدُّدِي إِلَـيْهِ إِلَّا يُسِيرَ الْقَدْرِ غَيْرَ شَافِ وَصَدَّنِي عَنْ قُرْبِهِ زَمَانِي فِي عَامَ تِسْعِينَ إِلَى سَبْع مِائَه وَصَارَ نَيْلُ الْعِلْمِ أَقْصَى أَمَلِي وَرُضْتُ فِكْرِي فِي اقْتِفَا أَتُوهِ بَلْ رَوْضَةٍ مِنْ تُمْرِهَا الْمَعَانِي وَاخْتَلُفَتْ بِأَكْلِهَا صِنْوَانُهَا وَمُ جُ تَ لَاهُ زَهْ لِ أَنِ سِي قُ وَمُنْتَدَاهُ فِي الْمَقَالِ رَحْبَا فِي رَجَزِ قَصْداً إِلَى تَيْسِيرِهِ وَنَظْم مَا انْتَشَر مِنْ فَرَائِدِه وَمِلْتُ لِلْإِيجَازِ لَا الإِطْنَابِ وَمَا بِهِ الْفِكْرُ الْكَلِيلُ سَمَحًا وَمِنْ أَدِلَةٍ وَتَوْجِيهَاتِ نَيْلَ الْمُنَى مِنَ الْمُوافَقَاتِ

21 - جَعَلْتُ فِي كُتْبِ الْعُلُوم أَنْسِي 22 ـ فَالْعِلْمُ أَوْلَى مَا انْقَضَى بِه الزَّمَن 23 ـ وَالْمَوْرِدُ الْمُسْتَعْذَبُ الْفُراتُ 24 لِشَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ الْمُرَاقِب 25 فَهُوَ كِتَابٌ حَسَنُ الْمَقَاصِدِ 26 ـ وَكَانَ قَدْ سَهَاهُ بِالْعُنْوَانِ 27 ـ وَقَـدُ سَـمَـعْتُ بَـعْـضَـهُ لَـدَيْـهِ 28 ـ لَاكِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ اخْتِلَافِي 29 لأنْ ثُنَى التَّقْصِيرُ مِنْ عِنَانِي 30 ـ حَتَّى غَدَتْ حَيَاتُهُ مُنْقَضِيه 31- وَالآنَ مُـذْ نَـبَذُت عَـنِّي شُـغُـلِـي 32 - جَـدَّدْتُ عَـهْـدِي بِاجْـتِنَاءِ زَهْـرِهِ 33 ـ فَـجُـلْتُ مِـنْهُ فِـي مَـدَى بَـيَانِ 34 فُنُونُهَا تَشَعَّبَتُ أَفْنَانُهَا 35 ف مَوْرِدُ الصَّادِي بِهَا رَحِيتُ 36 ـ لَاكِئْ رَأَيْتُ مُرْتَفَاهُ صَعْبَا 37 فَ مَالَتِ النَّفْسُ إِلَى تَحْرِيهِ 38 ـ بضم ما انْتَشَرَ مِنْ فَوَائِدِه 39- بَنَيْتُ فِيهِ عَلَى الِاقْتِضَاب 40 مُنْتَخِباً مِنَ الْفُصُولِ مَا نَحَا 41 مِن اعْتِرَاضَاتٍ وَتَنْبِيهَاتِ 42 و جَاعِ اللَّاكَ مِنَ السِّمَاتِ 42

43 فَعَدُّهُ لَمْ يَعْدُ فِي الْمَسْطُورِ 44 وهَا أَنَا بِمَا قَصَدُتُ آتِ 45 ـ وَأَسْالُ السَّوْفِيةَ وَالْإِعَانَةُ

سِتَّةَ آلافٍ مِنَ الْمَشْطُورِ مُقَدِّماً حُكم الْمُقَدِّماتِ فِي شَانِهِ مِنْ رَبِّنَا سُبْحَانَهُ

# المقدمات «المقدمة الأولى»

وَمَا كَذَا فَشَانُهُ الْيَقِينُ لِحُكْمِهِ كَذَاكَ وَهْوَ قَطْعِي أَوْ جِهَةِ الْمَجْمُوعِ وَهُوَ قَطْعِي لاتّصفَ بِأنّها ظنّيّة لَجَازَ فِي الْكُلِّيَّةِ الْأَصْلِيَّة فَكُلُ مَا أَدّى إِلَيْهِ مِثْلُهُ فِيهَا لَجَازَ فِي أُصُولِ الدِّينِ فَلْيُجْرَ حُكْمُ الْقَطْعِ بِالْإِطْلَاقِ فَشَانُهَا مُتَّحِدٌ وَأَصْلُهَا تَحْسِيناً أَوْ حَاجَةً أَوْ ضَرُورَة وَأَخْبَرَ اللهُ بِأَنْ أَكْمَلَهِ اللهُ عِلَا اللهُ عِلَا اللهُ اللهُ اللهُ عِلَا اللهُ اللهُ الله دَلِيلُهُ تَخَلَّفُ الْبُرُّئِيِّ وَلِيلِهُ تَخَلَّفُ الْبُرُولِيِّ مَا لَيْسَ قَطْعِيّاً عَلَى التَّفْصِيل وَغَيْرِهَا مِمَّا عَلَى الظَّنِّ اشْتَمَل فِيهَا لِأَنَّ الْقَطْعَ مِنْ مَالِهِ

46-إِنَّ أَصُولَ الْفِقْهِ قَطْعِيَّاتُ لِأَنَّهَا لِلشَّرْعِ كُلِّيًاتُ لِأَنَّهَا لِلشَّرْعِ كُلِّيًاتُ 47 وذا بِالِاسْتِقْرَاءِ يَسْتَبِينُ 48 ـ بَيانُهُ اسْتِقْرَاؤُنَا فِي الشَّرْعِ 49 ـ أَوْ مِنْ دَلِيلِ الْعَقْلِ ذِي لِلْقَطْع 50 ـ وَمَعَ ذَا لَوْ لَمْ تَكُنْ قَطْعِيَّة 51 وكُو أُجِيرَ الظُّنُّ فِي كُلِّية 52 ـ وَذَاكَ عَادَةً مُ حَالًا أَصْلُهُ 53 ـ هَـذَا وَلَـوْ جَازَ سِـوَى الْـيَـقِـينِ 54 وَمَا كَذَاكُ تِلْكُ بِاتِّفَاقِ 55 ـ فَهْ يَ لَدَى الشَّرْع أُصُولٌ مِثْلُهَا 56 ـ وَالْقَصْدُ كُلِّياتُهُ الْمَشْهُ ورَة 57 ـ وَهْيَ التِي قَدْ ضُمِنَ الْحِفْظُ لَهَا 58- فَالْحِفْظُ وَالإِكْمَالُ لِلْكُلِّعِيِّ 59 ـ وَقَدْ نَفَى الْقَاضِي عَنِ الْأَصُولِ 60 ـ مِثْلُ تَفَاصِيلِ الْحَدِيثِ وَالْعِلَل 61 ـ وَاعْتَذَ الإِمَامُ عَنْ إِدْخَالِهِ

يَرْجِعُ فِي الْمَعْنَى لِحُكْمِ الْقَطْعِ لَا وَجُهَ أَنْ حُوشِيَ ذَا مِنْ هَنَّهُ لَا وَجُهَ أَنْ حُوشِيَ ذَا مِنْ هَنَّهُ فِي غَيْرِهَا فَصَحَّ فِيهَا رَسْمُهَا فِي غَيْرِهَا فَصَحَّ فِيهَا وَهَذَا بَيِّنُ إِخْرَاجُهَا مِنْهَا وَهَذَا بَيِّنُ وَهْيَ بِحُكْمِ الْقَطْعِ مُسْتَقِلَة وَهْيَ بِحُكْمِ الْقَطْعِ مُسْتَقِلَة إِخْرَاجُهَا تَمَسُّكاً بِمَذْهَبِه إِخْرَاجُهَا تَمَسُّكاً بِمَذْهَبِه إِلَّا أُصُولَ الْعِلْمِ فِيمَا حَدَّهُ إِلَّا أُصُولَ الْعِلْمِ فِيمَا حَدَّهُ فَرْقٌ فَلَا بُدَّ مِنَ الْيَقِينِ فَاتٍ بِالتَّبَعْ مِثْلَ التَّفَاصِيلِ فَآتٍ بِالتَّبَعْ

62- فَهْوَ وَإِنْ أُلْفِي غَيْرَ قَطْعِي 62- فَهُو وَإِنْ أُلْفِي غَيْرَ قَطْعِي 63- قَالَ الإِمَامُ الْمَسَافِرَ رُيُّ أَنَّهُ 64- فَهْيَ قَوَانِينُ اسْتَقَرَّ حُكْمُهَا 65- فَهْيَ قَوَانِينُ اسْتَقَرَّ حُكْمُهَا 65- قَالَ وَمِنْ أَبِي الْمَعَالِي يَحْسُنُ الْمَعَالِي يَحْسُنُ بِه 66- إِذِ الأُصُولُ الْقَاضِي لَا يَحْسُنَ بِه 66- كَمَا رَأَى الْقَاضِي لَا يَحْسُنَ بِه 68- حَيْثُ أُصُولُ الْفِقْهِ لَيْسَتْ عِنْدَهُ 69- وَلَيْسَ بَيْنَ الأَصْولِ ظَنِّيًا يَقَعْ وَمَا مِنَ الأَصُولِ ظَنِّيًا يَقَعْ وَمَا مِنَ الأَصُولِ ظَنِّيًا يَقَعْ

#### «المقدمة الثانية»

عَادِيَّةٍ سَمْعِيَّةٍ عَقْلِمَة فيهِ فَبِالْقَطْعِ تَكُونُ مُعْلِمَة مَا كَانَ ذَا دَلَالَةٍ قَـطْعِيَّة أَوْ مَا لَهُ تَوَاتُرٌ فِي الْمَعْنَى مَوَارِدِ الشَّرِيعَةِ السَّمْحَاءِ وُجُوبٌ أَوْ جَوازٌ أَوْ إِحَالَه وُجُوبٌ أَوْ جَوازٌ أَوْ إِحَالَه يُـوْخَذُ مِنْ وُقُوعِهِ كَذَلِكَا يُـوْخَذُ مِنْ وُقُوعِهِ كَذَلِكا مَرْجِعُهُ إِلَى الشَّلاثَةِ الْأُولُ لَيْسَ مِن الْأُصُولِ بِالْإِلْزَامِ يُدْخِلُهَا خَلْطَ الْعُلُومِ يَحْتَذِي 71- ذَا الْعِلْمُ ذُو أَدِلَّةٍ كُلِّيَةً كُلِيدًةً وَالْعَلْمَة مَدَمَةً 72. وَأَشْرَفُ الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّة 73. وَأَشْرَفُ الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّة 74. تَوَاتَرَتْ لَفْظاً عَلَيْهِ يُبْنَى 74. تَوَاتَرَتْ لَفْظاً عَلَيْهِ يُبْنَى 75. أَوْ مَا اسْتَفَدْنَاهُ مِنِ اسْتِقْرَاءِ 76. وَحُكْمُ كُلِّ ذَاكَ فِي الدَّلَالَة 76. وَحُكْمُ كُلِّ ذَاكَ فِي الدَّلَالَة 77. وَيَلْحَقُ الْوُقُوعُ فِي الْجَمِيعِ 77. وَيَلْحَقُ الْوُقُوعُ فِي الْجَمِيعِ 78. وَكَوْنُهُ أَلُوقُوعُ فِي الْجَمِيعِ 78. وَكُونُهُ أَلُو لَكِلَا أَوْلَا ذَلِكَا 80. وَكُونُهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْكَامِ 80. وَكُونُهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْكَامِ 81. مِنْ حَيْثُ كُونُهَا أُصُولاً وَالذِي

#### «المقدمة الثالثة»

ذَا الْعِلْمَ إِلَّا تَخْدِمُ النَّقْلِيَّة إِلَّا بِقَدْرِ النَّقْل فِيمَا احْتَمَلَه بِأَنَّهَا الأَدِلَّةُ الْمَرْعِيَّة أُدِلَّةِ السَّمْعِ فِي الْإنْفِرَادِ عَـلَـى أُمُـورٍ ظَـنُّـهَا مَـعْرُوفُ وَمُـقْتَضَى مَـذَاهِبِ النَّبِحَاةِ وَفَهُ فُهُ الْاشْتِ رَاكِ وَالْهُ حَازِ وَالنَّفْلِ لِللَّهُ رُعِيِّ وَالْعَادِيِّ بَلْ يُسْتَفَادُ الْقَطْعُ مِنْ نُصُوصِ فَجَاوَزَتْ لِلْقَطْع فِيهِ الظَّنَّا مَا لَا يَكُونُ مَعَ الِافْتِرَاقِ كَنجُودِ حَاتِم بِحَيْثُ عَنَا وَالْحَـجِ وَالصِّيام وَالرَّكَاةِ قَوْماً لِأَنْ هَدُّوا النُّصُوصَ هَدَّا رَفْعٌ لِمَا يَعْرِضُ مِنْ إِشْكَالِ مَعْلُومَةُ الْقَطْعِ عَلَى الْبَتَاتِ بَلْ جُمْلَةٍ أَفْضَتْ إِلَى التَّيَقُّنِ بهنده المشكابة المرعية تَسبَسايُسنُ الأصسولِ لِسلْفُسرُوع مُكلائِكُم تَكَرُفُ السَّرُع السَّرُع لَهُ صَحِيحٌ فِي أُمُورِ اللِّينِ

82 لا تَدْخُلُ الْأَدِلَّةُ الْعَقْلِيَّة 83 ـ فَالْعَقْلُ فِي الْمَشْرُوع لَا مَجَالَ له 84 إذاً فَقَدْ صَحَّ مِنَ السَّمْعِيَة 85 ويَنْدُرُ الْقَطْعِيُّ فِي آحَادِ 86 ـ لِأَجْلِ أَنَّ قَطْعَهَا مَوْقُوفُ 87 مِنْهَا طَرِيقُ النَّقْلِ لِللَّغَاتِ 88 ـ وَمَا بِهِ السَّرْتِيبُ ذُو امْتِيكازِ 89 ـ وَالنَّسْخ وَالْمُعَارِضِ الْعَقْلِيِّ 90 ـ وَالْحَذْفِ وَالتَّقْيِيدِ وَالتَّخْصِيصِ 91- تَضَافَرَ اسْتِقْرَاؤُهَا فِي مَعْنَا 92 فَالِاجْتِمَاعُ فِيهِ بِالْإِطْلَاقِ 93- وَهْ وَ كُذِي تَوَاتُ رِ فِي الْمَعْنَى 94 شأن ثُبُوتِ الْقَطْع بِالصَّلَاةِ 95 ـ وَعَدَمُ اعْتِبَارِ هَدُا أَدَّى 96 وفِي اعْتِبَارِهِ فِي الْاسْتِدُلَالِ 97 أَلَا تَرَى الْخَمْسَ الطَّرُورِيَاتِ 98- لَا بِسَدَلِسِيلِ وَاحِسِدٍ مُسِعَيَّنِ 99 وسَائِرُ الْقَوَاعِدِ الشَّرُعِيَّةِ 100 ـ وَبِاعْتِبَارِ حَالَةِ الْمِجْمُوعِ 101 ـ وَاعْلُمْ بِأَنَّ كُلَّ أَصْلِ شَرْعِي 102 ـ لَمْ يَشْهَدِ النَّصُّ عَلَى التَّعْيِنِ

لِمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ نَقْلُهُ وَهْوَ عَلَى رَأَي الإِمَامِ مَالِكُ عَلَى الْقِيَاسِ الثَّابِتِ الإِعْمَالِ

103 ـ مُرْسَلُ الِاسْتِدْلَالِ هَذَا أَصْلُهُ 104 ـ وَأَصْلُ الِاسْتِحْسَانِ مِثْلُ ذَلِكُ 105 ـ تَقْدِيمُهُ مُرْسَلَ الِاسْتِدْلَالِ

#### «المقدمة الرابعة»

لا يَنْبَنِي عَلَيْهِ فَرْعٌ فِقْهِي مِنْ جُمْلَةِ التَّشْغِيبِ وَالتَّطْوِيلِ إِلَّا بِفِعْلِ وَابْتِدَاءِ الْوَضِعِ كَانَ لَهُ تَعَبُّداً شَرْعُ الأُولُ عَلَيْهِ فِقْهٌ بِالتِي لَهَا انْتَمَى وكالمعانِي الآتِي فِي الْحُرُوفِ مِمَّا انْقَضَى الْبَحْثُ بِهِ فِي عِلْمِهِ وَفِي الأصولِ عِنْدَهُمْ شَهِيرَة كَذَلِكَ السُّنَّةُ أَيْضًا مِثْلُهُ وَمُ قُنتَ ضَى أَسَالِيبِ الْبَيَانِ وَكُلُ ذَا بَيَانُهُ سَيَاتِهِ وَالْخُلْفُ لَا يَأْتِي بِفِقْهٍ مُؤْتَنِف مَوَاقِعَ الْخُلْفِ مِنَ التَّكَلُفِ وَحَالَةِ الْكُفَّارِ فِي الْفُرُوعِ

106 ـ كُـلُّ مَـنُـوطٍ بِأَصُـولِ الْفِقْـهِ 107 ـ فَاإِنَّ جَاهُ مَا لَأُصُولِ 108 ـ كَمِثْلِ لَا تَكْلِيفَ عِنْدَ الشَّرْع 109 ـ وَالأَمْرِ لِلْمَعْدُوم وَالرَّسُولُ هَـلْ 110 ـ وَلَـيْسَ بِاللَّازِمِ أَنْ يَكُونَ مَـا 111 ـ كَالنَّحْوِ وَالْبَيَانِ وَالتَّصْرِيفِ 112 ـ وَكُلُّ مَا أَشْبَهَهُ فِي حُكْمِهِ 113 ـ لَكِنْ هُنَا مَسْأَلَةٌ خَطِيرة 114 ـ وَهْ سِيَ الْفُ رُآنُ عَسرَ إِنْ عُسرَ لِكُ كُلُهُ 115 مِنْ جِهَةِ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي 116 ـ لَيْسَ الْكَلَامُ فِي الْمُعَرَّبَاتِ 117 ـ وَما مِنَ الأَصُولِ فِيهِ يَخْتَلِف 118 ـ فَالأَخْذُ بِالتَّصْحِيحِ وَالتَّرْيِيفِ فِي 119 ـ كَالْفَرْضِ تَخْيِيراً أَوِ الْمَمْنُوع

#### «المقدمة الخامسة»

أو اعْتِقَادٌ مَنْعُهُ لَا يُشْكلُ يَسْمَحُ فِيمَا لَا يُفِيدُ عَمَلاً 120 مَا لَيْسَ يُبْتَنَى عَلَيْهِ عَمَلُ 120 مَا لَيْسَ يُبْتَنَى عَلَيْهِ عَمَلُ كَالَّ عَلَيْهِ عَمَلُ كَالَ السَّرَعَ لَا الشَّرْعَ لَا 121 ـ دَلِيلُهُ أَنَّا رَأَيْنَا الشَّرْعَ لَا

جَـوَابُ مَـنْ سَالًا عَـن الأهِـلّـة جَوَابُ جِبْرِيلَ عَنْ أَمْرِ السَّاعَهُ عَنْ غَيْرِ مَا يُفِيدُ فِي الأَعْمَالِ مِنْهَا التَّشَهِّي وَهْوَ عَنْهُ قَدْ نُهِي وَأَنَّهُ شُغْلُ بِمَا لَا يَعْنِي مَ ظِنَّةُ الْفِتْنَهِ وَالْغُرُورِ مُطَّلَبٌ شُرْعًا عَلَى الْإِطْلَاقِ مَا فِي الْعُلُومِ كُلَّهَا مِنْ بَاسِ فَيَنْ بَعْنِي أَنْ تُفَتَّفَى دِرَايَة فِي مَلَكُوتِهِ وَذَاكُ مُعْتَبُر يَكُونُ فِيمَا لَا لِتَكْلِيفٍ وَرَدْ كَذَاكَ وَالْمَطْلُوبُ ذَاكَ الْقَدْرُ مُحْتَمِلُ التَّقْيِيدِ وَالتَّخْصِيصِ الْعِلْمُ أَنَّهُ مِنَ الْمَذْمُ ومَ بِمُقْتَضَى مَا جَاءَ فِي الْمَشْرُوعِ بِغَيْرِ مَا جَاؤُوا بِهِ مُعْتَبَرَه عَـلَـى يَـدَى وَلِـيِّ أَوْ ذِي عِـلْـم بِكُلِّ مَا بَدًا مِنَ الآثَارِ وَكُلُّ مَا لَا عَهْدَ فِيهِ لِلْعَسَرِبُ وَهْ يَ لِسُنَّةِ الْهُدَى مُخَالِفَةً فِي ظِلِّهِ التَّكْلِيفُ فَهْوَ بِالتَّبَعْ وَعَـنْ تَـخَـوُّفٍ سُـوًالُـهُ صَـدَرْ

122 ـ وَذَا لَهُ مِسن أَوْضَع الأَدِلَة 123 ـ وَرُبَّمَا قَدْ يُفْهِمُ امْتِنَاعَهُ 124 ـ وَقَدْ أَتَى النَّهِيُ عَنِ السُّؤَالِ 125 ـ وَعَدَمُ اسْتِحْسَانِهِ مِنْ أَوْجُهِ 126 ـ وَالْخُوْضُ فِيمَا شَأْنُهُ لَا يُغْنِي 127 ـ وَأَنَّسهُ دَاعِسيَسةُ السنُّسفُورِ 128 ـ وَلَا يُعَالُ الْعِلْمُ بِاسْتِغْرَاقِ 129 ـ وَأَنَّهُ قَدْ قَالَ بَعْضَ النَّاسِ 130 ـ وَأَنَّهَا فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَة 131 ـ وَحَضَّ جَلَّ وَعَلَا عَلَى النَّظُر 132 ـ وَالْعِلْمُ بِالتَّفْسِيرِ مَطْلُوبٌ وَقَدْ 133 ـ لِأَنْهَا نَهُ ولَ لَهُ سَ الأَهْرُ 134 ـ وَمَا أَتَى فِي ذَاكَ مِنْ تَنْصِيصِ 135 ـ وَالْفُرْضُ مِمَّا ذُمَّ فِي الْعُلُومِ 136 ـ وَرَدُّ كُلِلِّ فَاسِلٍ مَسْمُنُسوع 137 ـ وَقِصَّةُ الرَّدِّ لِسِحْرِ السَّحَرَه 138 ـ وَقَدْ يَكُونُ مِثْلُ هَذَا الْحُكم 139 ـ وَمَا يُكَاخِلُ فِي الِاعْتِبَارِ 140 ـ تَتَبُّعُ الأَمْرِ الْعَسِيرِ فِي الطَّلَبُ 141 ـ فَإِنَّ ذَا مِنْ عَادَةِ الْفَكَرسِفَةُ 142 ـ وَمَا مِنَ التَّفْسِيرِ فِيمَا لَمْ يَقَعْ 143 ـ لِذَلكَ لَمْ يَسَلْ عَنِ الأَبِّ عُمَرْ

عَلَيْهِ فَهُ وَمِثْلُهُ مَظْلُوبُ وَخُلُوبُ وَذَا سَيَأْتِي بَعْدُ فِي التَّقْرِيرِ

144 ـ وَكُلُ مَا تَوَقَّفَ الْمَطْلُوبُ 145 ـ كَالنَّحُو وَاللَّغَاتِ وَالتَّفْسِيرِ

#### «المقدمة السادسة»

لَهُ طَرِيتٌ أَوَّلُ تَهَصْرِيبِي مُوصِّلٌ يَلِيتُ بِالْجُهْ وِ مُوصِّلٌ يَلِيتُ بِالْجُهْ هُودِ وَالشَّرْعُ جَاءَ بِلِسَانٍ عَرَبِي قَبْصِرُهَا لَيْلاً تُضِيءُ فِي السَّمَا لَيْلاً تُضِيءُ فِي السَّمَا لَا يَشْمَلُ الْجُهْ هُورَ بِالْبَيَانِ لَا يَشْمَلُ الْجُهْ هُورَ بِالْبَيَانِ وَصَدَّهُ عَنِ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ لَهُ وَصَدَّهُ عَنِ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ لَهُ مَعْرِفَةً مِنْ جِهَةِ الْحُدُودِ مَعْرِفَةً مِنْ جِهةِ الْحُدُودِ مَعْرِفَةً مِنْ جِهةِ الْحُدُودِ مُعَدِّرِقَةً مِنْ جِهةٍ الْحُدُودِ مُعَدِّرَ النَّي يَلِيتُ بِالْجُهُورِ مَعْدَلِ النَّي يَلِيتُ بِالْجُهُورِ مَعْدَلِ النَّي يَلِيتُ بِالْجُهُورِ وَحَيَّاتِ وَعَيْرِهَا كَمِثْلِ أَمَّنْ خَلَقَا وَعَيْرِهَا كَمِثْلِ أَمَّنْ خَلَقًا وَعَيْرِهَا كَمِثْلِ أَمَّنْ خَلَقًا وَعَيْرِهَا كَمِثْلِ أَمَّنْ خَلَقًا وَعَيْرِهَا كَمِثْلِ أَمَّنْ خَلَقًا وَعُودِ لِلْحَرَجِ فَا لَعُقْلِ مُودٍ لِلْحَرَجِ وَلَاحَرَجِ فَا لَعُقْلِ مُودٍ لِلْحَرَجِ لَلْعَقْلِ مُودٍ لِلْحَرَجِ فَا لَعُقْلِ مُودٍ لِلْحَرَجِ فَا لَعُقْلِ مُودٍ لِلْحَرَجِ فَا لَعُقْلِ مُودٍ لِلْحَرَجِ فَا لِيلِيقُ لِلْعَقْلِ مُودٍ لِلْحَرَجِ فَا لَعُمْ لِلْعَقْلِ مُودٍ لِلْحَرَجِ فَا لَعُودٍ لِلْحَرَجِ فَا لَا لَعُقْلِ مُودٍ لِلْحَرَجِ فَا لَالْعَقْلِ مُودٍ لِلْحَرَجِ فَا لَالْحَمْ فَا لَالْعَقْلِ مُودٍ لِلْحَرَجِ لَلْمُ فَا لَالْعَقْلِ مُودٍ لِلْحَرَجِ لَالْحَرَجِ فَا لَالْعَقْلِ مُودٍ لِلْحَرَافِ فِي الْمُعْتَلِ فَالْمُ لَا عَقْلِ مُودٍ لِلْمُحْرَجِ فَا لَالْعَقْلِ مُودٍ لِلْمُحْرِفِ لَالْحَرَجِ فَا لَالْعَلَامُ مُودِ لِلْمُحْرَافِ فَا لَالْعَلَامِ مُودٍ لِلْمُحْرَجِ لِلْعُنْ فَا لَالْعُنْ فَا لَا عَلَى الْعَقْلِ مُودِ لِلْمُعُرِقِ لَالْعُمْ لِي الْعُنْ فَا لَا لَا عَلَامِ مُنْ لِمُا لَا عَلْمُ لَا عَلَى الْعُنْ فَا لَا عَلَى الْعُمْ لَا كُمُوا لَا عَلَى الْعُنْ لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ اللْعُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عَلَامُ لَا عَلَا عُلَامِ لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ لَا عِلْمُ لَالْمُ لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ الْعَلَامُ لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ لَا ع

146 ـ وَمَا بِهِ مَعْرِفَةُ الْمَطْلُوبِ 147 ـ مُسْتَعْمَلٌ لِلشَّرْعِ فِي الأُمُودِ 147 ـ الْهُ مُو مُقْتَضَى كَلَامِ الْعَرَبِ 148 ـ إِذْ هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْعَرَبِ 149 ـ كَسَائِلٍ عَنِ النَّبُحومِ قُلْتَ مَا 150 ـ ثُمَّ لَهُ أَيْسَظًا طَرِيتُ ثَانِ 150 ـ فَبُعْدُهُ عَنِ الطِّبَاعِ أَهْمَلَهُ 151 ـ فَبُعْدُهُ عَنِ الطِّبَاعِ أَهْمَلَهُ 152 ـ وَمُقْتَضَاهُ طَلَبُ الْمُحْدُودِ 153 ـ كَذَلِكَ التَّصْدِيقُ حَيْثُ تَأْتِي 154 ـ أَوْ تَقْتَضِي الْقُرْبَ مِنَ الضَّرُورِي 155 ـ وَحُكْمُهُ فِي الشَّرْعِ ذُو ثَبَاتِ 156 ـ وَحُكْمُهُ فِي الشَّرْعِ ذُو ثَبَاتِ 156 ـ كَفَوْلِهِ أَفَرَأَيْتُمْ مَنَ الضَّرُورِي 156 ـ وَمَا يُرَى عَنْ حُكْمِ هَذَا قَدْ خَرَجِ 156 ـ وَمَا يُرَى عَنْ حُكْمٍ هَذَا قَدْ خَرَجِ 156 ـ وَمَا يُرَى عَنْ حُكْمٍ هَذَا قَدْ خَرَج

#### «المقدمة السابعة»

وَجَاءَتِ النَّصُوصُ فِيهِ بِالطَّلَبُ وَسِيلَةً لَا لِسِوَى ذَا الْمَقْصِدِ وَسِيلَةً لَا لِسِوَى ذَا الْمَقْصِدِ مِنَ الْتَنْزِيلِ مِنَ الْتَنْزِيلِ مِنَ الْتَنْزِيلِ فَمِنَ الْتَنْزِيلِ فَصِدَ الْتَنْزِيلِ فَصِدَ تَابِعِ لَا أَوَّلِ فَهُ وَ بِقَصْدٍ تَابِعٍ لَا أَوَّلِ فَا هُلَى الْخُلُوصِ لِلهِ اشْتَمَلُ إِذَا عَلَى الْخُلُوصِ لِلهِ اشْتَمَلُ إِذَا عَلَى الْخُلُوصِ لِلهِ اشْتَمَلُ بِعِلْمِهِ فِي عَاجِلٍ وَآجِلِ وَالْعَلَى وَالْتَعْلَى وَالْعَلَى وَالْعَالِ وَالْعَلَى وَلَيْلِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَلَا عَلَيْمِ وَالْعَلَى وَلَيْلِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعِلْمِ وَالْعِلَى وَالْعِلْمِ وَلَا عَلَى وَالْعِلْمِ وَلَاعِلَى وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْمِ وَالْمِ وَالْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِ وَالْمُ وَالْمِ وَالْمِرْمِ وَالْمِ وَالْمِ وَالْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِل

158 ـ وَمَا مِنَ الْعِلْمِ إِلَى الشَّرْعِ انْتَسَبْ 159 ـ فَيهْ وَ النِّرِي يَسكُونُ لِللَّ عَبُّدِ 160 ـ وَكَمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيلِ 160 ـ وَكَمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيلِ 161 ـ وَإِنْ بَدَا وَجُهٌ لِغَيْرِ الْعَمَلِ 162 ـ وَلَيْسَ فَضْلُ الْعِلْمِ إِلَّا بِالْعَمَلُ 162 ـ وَلَيْسَ فَضْلُ الْعِلْمِ إِلَّا بِالْعَمَلُ 163 ـ وَلِيلًا النَّهُ لِغَيْرِ الْعَامِلِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَامِلِ 163 ـ وَلِيلًا النَّهُ النَّهُ لِغَيْرِ الْعَامِلِ الْعَامِلُ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَلْمِ الْعَامِلُ الْعَلَيْسِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلِمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

الْعِلْمُ بِاللهِ مَعُ النَّصْدِيقِ مُكَذَّبٍ مَعْ عِلْمِهِ بِالْوَاحِدِ وَلاَحْتِسَابِ الْمَنْصِبِ الْمُنِيفِ وَلاَحْتِسَابِ الْمَنْصِبِ الْمُنِيفِ وَكَمْلِهِ عَلَى التُّقَى وَالصَّدْقِ وَالرُّتَبِ السَّامِيةِ الْمَظَاهِرِ وَالرَّتَبِ السَّامِيةِ الْمَظَاهِرِ لَلنَّةَ الِاسْتِيلَا عَلَى الْمَعْلُومِ وَظَفَرُ النَّفُوسِ بِالْمَطْلُوبِ وَطَعَدُهُ بِالنَّقُلِ وَطَعَدُهُ بِالنَّقُلِ وَلَا لَيْ فُوسِ بِالْمَطْلُوبِ النَّقُلِ وَلَا فَي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ ال

164 ـ وَأَفْضَلُ الْعِلْمِ عَلَى التَّحْقِيقِ 165 ـ وَالنَّابِعِيُّ الْقَصْدُ لِلتَّشْرِيفِ 166 ـ وَالنَّابِعِيُّ الْقَصْدُ لِلتَّشْرِيفِ 166 ـ وَالنَّابِعِيُّ الْقَصْدُ لِلتَّشْرِيفِ 167 ـ وَالْبِرِّ وَالنَّعْظِيمِ عِنْدَ الْخَلْقِ 168 ـ وَالْبِرِّ وَالنَّعْظِيمِ عِنْدَ الْخَلْقِ 168 ـ وَالْبِرِّ وَالنَّعْظِيمِ عِنْدَ الْخَلْقِ 168 ـ وَمَسِعَ ذَا فَالِنَّ فِسِي الْمُلُومِ 169 ـ وَذَاكَ فِيهِ رَاحَةُ الْسُعُلُومِ 170 ـ وَذَاكَ فِيهِ رَاحَةُ الْشُكُونِ 171 ـ فَإِنْ يَكُنْ ذَا خَادِماً لِأَصْلِي 172 ـ وَغَيْرُ مَا يَحْدُمُهُ الْقَصْدُ الْتَدَا أَو رِئَا 172 ـ كَالْقَصْدِ بِالْعِلْمِ لِدُنْيَا أَو رِئَا 173 ـ وَمَا يُحرَى مَظِنَّةً لِلْعَمَا لِلْعُلْمِ لِلْانْيَا أَو رِئَا 173 ـ وَمَا يُحرَى مَظِنَّةً لِلْعَمَالِ الْعَلْمِ اللَّهُ لِلْعُمَالِ الْعَلْمِ الْمُنْا أَو رِئَا 174 ـ وَمَا يُحرَى مَظِنَّةً لِلْعَمَالِ الْعَلْمِ اللَّهُ الْعَمَالِ الْعَلْمِ الْمُنْا أَو رِئَا الْعَلَىمِ لِلْمُ الْمُعَمَالِ الْعَلَىمِ الْمُعَمَالِ الْعَلَىمِ اللَّهُ الْمُعَمَالِ الْعَلَىمِ اللَّهُ الْمُعَمَالِ الْعَلَىمِ لِلْمُعَمَالِ الْعَلَىمِ الْمُعَمَالِ الْعَلْمَ الْمُعْمَالِ الْعَلَىمِ الْمُعْمَالِ الْعَلْمَ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْعَلَىمِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْعَلَىمِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْعَلَىمِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَى الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمَالِ الْمُعْمِلَى الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِيْلُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِيْلُ الْمُعْمَا

#### «المقدمة الثامنة»

مَا كَانَ مِنْهُ بَاعِثاً عَلَى الْعَمَلُ فَلَا يُسرَى مُسرْتَكِسِاً هَسوَاهُ فِيلَا يُسرَى مُسرْتَكِسِاً هَسوَاهُ مِسنْ جِهَةِ الشَّارِعِ بِاتِّفَاقِ فَمِنْهَا الأُولَى لِلذِي فِيهِ نَظَر فَمِنْهَا الأُولَى لِلذِي فِيهِ نَظَر فَمَنْ النَّي لَهُ دُخُولٌ فِي الْعَمَلُ فَذَا الذِي لَهُ دُخُولٌ فِي الْعَمَلُ وَبَاعِثِ التَّرْغِيبِ وَالتَّخُويفِ وَبَاعِثِ التَّرْغِيبِ وَالتَّخُويفِ بَلُ لِمُقَوِّ زَائِدٍ قَدْ يَقْتَفِي بَلْ لِمُقَوِّ زَائِدٍ قَدْ يَقْتَفِي كَلَي لَلْمُقَوِّ زَائِدٍ قَدْ يَقْتَفِي كَلَي الْمُقَوِيفِ مَلْ لِيلُهُ عَوَائِدُ التَّجْرِيبِ وَالتَّجْرِيبِ وَالتَّ جُرِيبِ وَالْمَقَلِينَ إِذْ بَرَعْ عَوَائِدُ الْمَقَلِينَ إِذْ بَرَعْ عَوَائِدُ الْمُقَلِّذِينَ إِذْ بَرَعْ عَنْ رُتْبَةِ الْمُقَلِّذِينَ إِذْ بَرَعْ عَنْ رُتْبَةِ الْمُقَلِّذِينَ إِذْ بَرَعْ

175 ـ مُعْتَبَرُ الْعِلْمِ إِذَا الْعِلْمُ حَصَلْ مَنْ حَوَاهُ 176 ـ وَهُو اللّذِي يُلْجِمُ مَنْ حَوَاهُ 177 ـ وَجَاءَ مَدْحُهُ عَلَى الإِطْلَاقِ 177 ـ وَجَاءَ مَدْحُهُ عَلَى الإِطْلَاقِ 178 ـ وَرُتَبُ الْعِلْمِ ثَلَاثُ تُعْتَبَر 178 ـ وَهُو عَلَى التَّقْلِيدِ بَعْدُ لَمْ يَزَلْ 180 ـ وَهُو عَلَى التَّقْلِيدِ بَعْدُ لَمْ يَزَلْ 180 ـ وَهُو عَلَى التَّقْلِيدِ بَعْدُ لَمْ يَزَلْ 180 ـ وَالْعِلْمُ بِالْحَمْلِ هُنَا لَا يَكْتَفِي 182 ـ وَنْ زَجْرٍ أَوْ تَعْزِيرٍ أَوْ تَأْدِيبِ 182 ـ مِنْ زَجْرٍ أَوْ تَعْزِيرٍ أَوْ تَأْدِيبِ 183 ـ مُنْ قَدِ ارْتَفَعْ

مِنْ جِهَةِ الْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ عَلَيْهِمُ وَلَمْ يُدَاخِلُهُم خَلَلْ فِي عِلْمِهِمْ بِشِدَّةِ التَّصْدِيقِ إذْ لَمْ يَصِرْ فِي حَقِّهِمْ كَالْوَصْفِ مِنْ جِهَةِ النَّفُوسِ وَالطِّبَاع لِزَائِدٍ عَلَى الْمُقَوِّي الْجَارِي وَلَائِقِ الْمُراتِبِ السَّنِيَةُ لَكِنَّهَا أَخْفَى بِهَذِي الْمَرْتَبَةُ قَدْ صَارَ وَصْفًا ثَابِتاً كَفَهُمِهِ لَيْسَ يُخَلِّيهِمْ مَعَ الْأَهْوَاءِ رُجُوعَهُمْ مَا جُبِلُوا عَلَيْهِ بِمُ قُتَ ضَى قَواطِع الأَدِلَةُ وَهُـمْ بِهِ إِذْ ذَاكَ مَـحْفُوظُونَ وَالْمُ قُتَضَى عَدَالَةُ الشُّهُ ودِ قَدْ يَقَعُونَ فِي ارْتِكَابِ الْإِثْم فَقَدْ تَسَاوَوْا بِالذِينَ قَبْلُهُمْ يَكُونُ مِمَّنُ لِلرُّسُوخِ عَلِمَا وَمِثْلُ هَذَا لَا يُنَافِي أَصْلَهُ يَرْجِعُ لِلْخَشْيَةِ مُقْتَضَاهُ مِنْ مُطْلِع التَّشْرِيع ذُو اسْتِمْدَادِ

184 ـ فِي عِلْمَيِّ الْفُرُوع وَالْأَصُولِ 185 ـ فَهُ وَلَاءِ رُبُّ مَا خَفَّ الْعَمَالُ 186 ـ لِأَجْلِ مَا حَازُوا مِنَ التَّحْقِيقِ 187 ـ لَكِنَّ حَمْلَ الْعِلْمِ قَدْ لَا يَكْفِي 188 ـ فَـرُبَّــمَـا دَعَــتْــهُــمُ دَوَاعِــي 189 ـ تُـلْحِئُ فِيهِمْ إِلَى الأِفْتِقَارِ 190 ـ مِن طَلَبِ الْمَحَاسِنِ الْعَادِيَّةُ 191 ـ وَذَاكَ أَيْضًا بِدَلِيلِ التَّجْرِبَةُ 192 ـ ثَالِثُةٌ لِمَنْ حُصُولُ عِلْمِهِ 193 ـ وَرَاسِخُ الْعِلْءِ الْعِلْءِ الْعِلْءِ 194 ـ فَـيَـرْجِعُونَ دَائِـماً إِلَـيْهِ 196 ـ وَأَهْلُهَا فِي الْعِلْم رَاسِخُونَ 197 ـ إِذْ هُمْ مِنَ الشَّهُودِ بِالتَّوْحِيدِ 198 ـ وَلَا يُعَالُ إِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ لَا يُعَالُ إِنَّ أَهْلَ الْعِلْمَ 199 ـ وَلَا يَكُونُ الْعِلْمُ حَافِظاً لَهُمْ 200 ـ إِذْ قَـدْ يُـجَـابُ أَنَّ ذَاكَ إِنَّـمَـا 201 ـ أَوْ قَدْ يَكُونُ فَلْتَةً أَوْ غَفْلَةً 202 و وَالْعِلْمُ أَمْرٌ بَاطِنٌ مَعْنَاهُ 203 ـ وَقِيلَ نُورٌ فِي الْقُلُوبِ هَادِي

#### «المقدمة التاسعة»

وَمَا سِوَى هَذَيْنِ فَهُوَ مُطّرَحْ

204 وَانْقَسَمَ الْعِلْمُ لِصُلْبٍ وَمُلَحْ

أَوْ كَانَ رَاجِعاً لِأَصْلِ قَطْعِي مِنَ النَّرُورِيَّاتِ وَالْحَاجِيَّةُ أَوْ مُكْمِلٌ كُلًّا عَلَى التَّعْبِينِ مُسْنَدَةٌ لَهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ تُلكَثُهُ لُهُ بِهَا اتَّصَافُ وَذَا مِنَ السَّارِعِ أَمْسِرٌ بَادِ خُصُوصٌ إِلَّا وَهْوَ فِي عُومِ مِنْ غَيْسِ تَبْدِيلٍ وَلَا زُوَالِ وَلَا يُسرَى لِسَانِهَا تَسبُدِيلُ عَلَيْهِ وَالْحُكْمَ بِذَا مَحْتُومُ مَا كَانَ رَاجِعاً لأَصْلِ ظَنِّي بِهِ لَهُ عَنْ أَصْلِهِ تَخَلُّفُ وَلَا يُحِلُ حُكْمُهُ بِأَصْلِ فِيمَا إِلَى التَّعَبُّدَاتِ يَنْتَمِي وَمِثْلُهَا تَعَيُّنُ الأَوْقَاتِ بَعْدَ السَّمَاع بِاعْتِبَارٍ ظَاهِرِ مَا قَدْ يُرَى كَثَالِثٍ فِي الْحُكْم تَجْنِي عَلَى الْمَشْرُوع بِالتَّأُويلِ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ الْمُسَلّسَلَاتِ بِمُقْتَضًاهُ لَا يُخِلُّ أَنْ وَقَعْ فِي أَخْذِ مَا يَحْمِلُهُ مِنْ طُرُقِ فِي طُرُقِ الْمَرْوِيِّ لَا السَّوَاتُرَ

205 ـ فَالصَّلْبُ مَا أَفَاد حُكْمَ الْقَطْع 206 وهُو أَصُولُ الْمِلَّةِ الْكُلِّيَةُ 207 ـ وَمُكْمِلٌ لَهَا مِنَ التَّحْسِينِي 208 ـ وَجُهُمُلُهُ اللهُ رُوع بِاسْتِغْرَاقِ 209 ـ وَإِنَّ ذَا الْقِسْمَ لَهُ أَوْصَافُ 210 ـ وَهْدِيَ الْعُسَمُومُ مَدِعَ الِلاطِّرَادِ 211 ـ إِذْ لَيْسَ فِي كُلِّيَّةِ الْعُمُومِي 212 ـ ثُــة ثُـبُوتُه بِكَـلِّ حَـالِ 213 ـ وَهَـكَـذَا الأَحْـكَامُ لَا تَـرُولُ 214 وأَنَّهُ الْحَاكِمُ لَا الْمَحْكُومُ 215 ـ وَمُلِحُ الْعِلْمِ بِهَذَا الْبَيْنِ 216 أَوْ قَاطِع لَكِنَّ مَا يَتَّصِفُ 217 وشرطه استِحْسانه بِالْعَقْلِ 218-ثُمَّةً بِاسْتِخْرَاجِ بَعْضِ الْحِكَمِ 219 مِثْلُ الْمُقَدَّرَاتِ وَالْهَيْئَاتِ 220 ـ وَذَاكَ كَالتَّعْلِيلِ فِي النَّوَادِرِ 221 ورُبَّمَا يُلْفَى بِهَذَا الْقِسْم 222 بِكُونِهِ دَعْهَ وَي بِلَا دَلِيلِ 223 ـ وَمِنْهُ بِالْتِزَامِ كَيْفِيَّاتِ 224 إِذْ تَـرْكُ ذَاكَ الِالْتِـزَامِ الْمُتَّبَعْ 225 ـ وَمِنْهُ بِالْقَصْدِ إِلَى التَّأَنَّقِ 226 ـ يَقْصِدُ بِاسْتِخْرَاجِهَا التَّكَاثُرَ

مِنَ الْمَرَائِي حَالَةً الْمَنام فِيهَا سِوَى التَّبْشِيرِ وَالإِنْذَارِ يُفِيدُ الِاخْتِلَافُ فِيهِ عَمَلًا مَعْنى كَمَا فِي الْوَعْظِ وَالتَّصَوُّفِ وَرَدُّهَا لِلْغَرَضِ الْمَطْلُوبِ يَفْعَلُهُ مَنْ بِالصَّلَاحِ وُسِمَا مُ جَرَّداً عَنْ كُلِّ شُرْطٍ مُشْتَرطُ بِمَا يَقُولُهُ أُولُو الأَحْوَالِ غَيْرُ مُنَاسِبِ لِجُمْهُورِ الْبَشَرْ بِالْهُ مُتَوسِّطَاتِ فِي الأَمْورِ فِي غَيْرِهِ تَوَصُّلاً لِلْحُكْم وَلَا يَهُ تُنا بِهُ تَنا بِهُ تَناتٍ عَقْلِي فِي ذَاكَ مَا يُرْوَى عَنِ الْفَرَّاءِ فِي عِلْمِهِ فِي غَيْرِهِ بِهِ انْتَفَعْ فَمَا تَرَى فِيمَنْ سَهَا فِي السَّهُو فَإِنَّ ذَا السَّصْغِيرِ لَا يُصَغَّرُ فِي إِنَّ هَـذَانِ عَـنِ ابْنِ الْبَنِ الْبَنَ مَا لِأبِي يُوسُفَ وَالْكِسَائِي لأصل نَحْو حُكْمُهُ مُتَّبَعُ فَعَدُمُ اعْتِبَارِهِ أَمْرٌ وَضَحْ عَلَى أُصُولِ الْعِلْمِ وَالأَعْمَالِ

227 ـ وَمِنْهُ أَخْذُ الْعِلْم فِي أَحْكَام 228 ـ إِذْ أَصْلُهَا لَيْسَ بِذِي اعْتِبَارِ 229 ـ وَمِنْهُ الْاخْتِلَافُ فِي حُكْمٍ وَلَا 230 ـ وَمِنْهُ الْاسْتِشْهَادُ بِالْأَشْعَارِ فِي 231 إذْ شَانُهَا إِمَالَةُ الْقُلُوبِ 232 ـ وَمِنْهُ أَنْ يُثَبِّتَ الْمَعْنَى بِمَا 233 ـ مِنْ جِهَةِ التَّحْسِينِ لِلظَّنِّ فَقَطْ 234 ـ وَمِنْهُ الْاسْتِدُلَالُ فِي الْأَعْمَالِ 235 ـ فَهُوَ وَإِنْ صَحَّ لَهُمْ عِنْدَ النَّظُرْ 236 ـ فَالشَّرْعُ حَاكِمٌ عَلَى الْجُمْهُورِ 237 ـ وَمِنْهُ بِالأَخْذِ بِأَصْلِ عِلْم 238 مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْتَمِعَا فِي أَصْلِ 239 ـ وَإِنَّ مِنْ مُسْتَطْرَفِ الْأَنْبَاءِ 240 ـ كَانَ يَعْدُلُ أَنَّ كُللَّ مَنْ بَسرَعْ 241 قِيلَ فَقَدْ أَحْكَمْتَ عِلْمَ النَّحْوِ 242 قَالَ أَرَى ذَاكَ لَهُ يُهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ 243 ـ وَمِثْلُ هَذَا مَا حَكُوْا فِي الْمَعْنَى 244 ـ وَمَا كُهَاتَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ 245 فِي أَنْ دَخَلَتِ الدَّارَ فَهُوَ يَرْجِعُ الدَّارَ فَهُوَ يَرْجِعُ 246 ـ وَكُلُ مَا لَيْسَ بِصُلْبِ أَوْ مُلَحْ 247 ـ وَهْ وَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ ال

فِي أَصْلِهِ وَلَا إِلَى ظَنْتِي أَصْلِ مَعْنَى وَلَا مُسْتَمْلَحاً فِي الأَصْلِ

248 ـ دُونَ اسْتِنَادِهِ إِلَى قَطْعِيِّ 248 ـ وَلَا يُرَى مُسْتَحْسَناً بِالْعَقْلِ 249 ـ وَلَا يُرَى مُسْتَحْسَناً بِالْعَقْلِ

#### «فصل»

يَصِيرُ فِي الثَّانِي بِهِ مُرْتَسِمَا فِي الثَّافِعِ بِحُلْطِ عِلْمٍ بِسِوَاهُ نَافِعِ كَثَالِثٍ قَدْ نَافَرَ الْمُعْتَبَرَا كَثَالِثٍ قَدْ نَافَرَ الْمُعْتَبَرَا تَبَجُحا بِنَقْلِهِ وَحَمْلِهِ تَبَجُحا بِنَقْلِهِ وَحَمْلِهِ لَيَبَجُحا بِنَقْلِهِ وَحَمْلِهِ لَيبَجُحا بِنَقْلِهِ وَحَمْلِهِ لِغَيْرِ ذِي عَقْلٍ لِنَاكَ قَابِلِ لِغَيْرِ ذِي عَقْلٍ لِنَاكَ قَابِلِ لِغَيْرِ ذِي عَقْلٍ لِنَاكَ قَابِلِ وَبَعْشَا مِنْ أَدَبِ التَّعْلِيمِ وَالنَّهُ يُ عَنْهُ جَاءً فِي الْمَأْثُورِ وَالنَّهُ يُ عَنْهُ جَاءً فِي الْمَأْثُورِ وَالنَّهُ يُ عَنْهُ جَاءً فِي الْمَأْثُورِ وَالنَّهُ يُ عَنْهُ جَاءً فِي الْمَأْثُورِ

250 ـ هَذَا لَهُ تَصَوْرٌ فِي الْوَاقِعِ 251 ـ وَذَا لَهُ تَصَوْرٌ فِي الْوَاقِعِ 251 ـ كَذَاكَ قَدْ يَعْرِضُ فِيهِ أَنْ يُسرَى 252 ـ كَذَاكَ قَدْ يَعْرِضُ فِيهِ أَنْ يُسرَى 253 ـ يِمِثْلِ أَنْ يُسلَقَى لِغَيْرِ أَهْلِهِ 253 ـ يِمِثْلِ أَنْ يُسلَقَى لِغَيْرِ أَهْلِهِ 254 ـ أَوْ مَالَهُ خَطْرٌ مِنَ الْمَسَائِلِ 255 ـ يِنضِدٌ مَا يُؤثَرُ فِي الْمُسلَئِلِ 255 ـ يِنضِدٌ مَا يُؤثَرُ فِي الْمُحْطُورِ 255 ـ فِي الْمُحْطُورِ 256 ـ فَمِثْلُ ذَا يُوقِعُ فِي الْمَحْطُورِ 256 ـ فَمِثْلُ ذَا يُوقِعُ فِي الْمَحْطُورِ

#### «المقدمة العاشرة»

فَشَرْطُهُ تَقَدُّمُ الْمَنْقُولِ إِلَّا بِقَدْرِ مَا مِنَ النَّقْلِ ظَهَرْ لَجَازَ أَنْ يَبْطُلَ حُكْمُ الأَصْلِ كَذَاكَ مَا أَدَّى إِلَيْهِ مِثْلَهُ مِنْ حُكْمِهِ وَرَدُّهُ الصَّحِيحُ مِنْ حُكْمِهِ وَرَدُّهُ الصَّحِيحُ بِالْعَقْلِ وَالْقِيَاسِ لِلْمنْصُوصِ بَلْ بِدَلِيلِ السَّمْعِ فِي ذَاكَ اعْتَضَدْ 257-إِنْ عُضِدَ الْمَنْقُولِ بِالْمَعْقُولِ عِالْمَعْقُولِ 258-إِذْ لَيْسَ لِلْعَقْلِ مَعَ الشَّرْعِ نَظَرْ 258-إِذْ لَيْسَ لِلْعَقْلِ مَعَ الشَّرْعِ نَظَرْ 259- دَلِيلُهُ لَوْ جَازَ حُكْمُ الْعَقْلِ 260- دَلِيلُهُ لَوْ جَازَ صُحِيحٍ أَصْلُهُ 260- وَمَعَ ذَا التَّحْسِينُ وَالتَّقْبِيحُ 262- وَلَا اعْتِرَاضَ فِيهِ بِالتَّخْصِيصِ 262- وَلَا اعْتِرَاضَ فِيهِ بِالتَّخْصِيصِ 263- إِذْ لَيْسَ فِيهِ الْعَقْلُ بِالْحُكْمِ انْفَرَدْ 263- إِذْ لَيْسَ فِيهِ الْعَقْلُ بِالْحُكْمِ انْفَرَدْ

#### «المقدمة الحادية عشرة»

فِيمًا يُفِيدُ عَمَلاً قَدِ انْحَصَرْ

264 ـ قَدْ صَحَّ أَنَّ الْعِلْمَ أَعْنِي الْمُعْتَبَرْ

وَمَـرَّ قَبْلُ أَنَّهَا السَّمْعِيَّةُ وَمَـرَّهَا إِذًا هُوَ الْمَطْلُوبُ

265 و أَصْلُهُ الأَدِلَّةُ السَّرْعِيَّةُ 265 و أَصْلُهُ الأَدِلَّةُ السَّرْعِيَّةُ 266 و فَالْعِلْمُ مِنْ تِلْقَائِهَا مَكْسُوبُ 266

#### «المقدمة الثانية عشرة»

تَحْصِيلُهُ مِنْ ذِي تُقىً وَفَهْمِ إِذْ قِيلًا لُكُنُونِ الشَّيُونِ إِذْ قِيلًا لُكُنُونِ الشَّيُونِ الشَّيُونِ الشَّيَا الْمُتَقَرَّ الْعِلْمُ طَيَّ الْكُتُبِ لَكُمُّا الْمُتَقَرَّ الْعِلْمُ طَيَّ الْكُتُبِ

267 مِنْ أَنْفَعِ الطُّرقِ لِنَيْلِ الْعِلْمِ 267 مِنْ أَنْفَعِ الطُّرقِ لِنَيْلِ الْعِلْمِ وَعِي الْعِلْمِ بِالرُّسُوخِ 268 مُتَّصِفٍ فِي الْعِلْمِ بِالرُّسُوخِ 269 مَفَاتِيحُ لِأَهْلِ الطَّلَبِ

#### «فصل»

مِنْهَا وِفَاقُ الْعِلْمِ مِنْهُ لِلْعَمَلُ مُطَابِقًا وَهَدْيُهُ كَنَقْلِهِ مُطَابِقًا وَهَدْيُهُ كَنَقْلِهِ مُطَابِقًا وَهَدْيُهُ كَنَقْلِهِ عَمَّنْ مِنَ النَّاسِ بِذَا الْوَسْمِ وُسِمْ فِي أَخْذِهِمْ خَلَفِهِمْ عَنْ سَلَفِ فِي أَخْذِهِمْ خَلَفِهِمْ عَنْ سَلَفِ فِي أَخْذِهِمْ خَلَفِهِمْ عَنْ سَلَفِ فِي أَخْذِهِمْ مَا نَبَذْ مَا نَبَذْ مَا نَبَذْ مَا نَبَذْ مَا نَبَذْ مِا نَبَذْ مِا نَبَذْ مِا نَبَذْ مِا لَسَّيْح وَحُسْنِ الطَّلَبِ

270 وَبِعَلَامَاتٍ عَلَيْهِ يُسْتَدَلْ 271 ـ حَتَّى يَكُونَ قَوْلُهُ لِفِعْلِهِ 271 ـ حَتَّى يَكُونَ قَوْلُهُ لِفِعْلِهِ 272 ـ وَأَخْذُهُ لِمَا مِنَ الْعِلْمِ عَلِمْ 272 ـ وَأَخْذُهُ لِمَا مِنَ الْعِلْمِ عَلِمْ 273 ـ حَسَبَمَا قَدْ كَانَ حَالُ السَّلَفِ 273 ـ حَسَبَمَا قَدْ كَانَ حَالُ السَّلَفِ 274 ـ وَالْإِقْتِدَاءُ بِاللّذي عَنْهُ أَخَلْدُ فِي التَّادُّبِ 275 ـ مُسْتَفْرِغاً لِلْجُهْدِ فِي التَّادُّبِ 275 ـ مُسْتَفْرِغاً لِلْجُهْدِ فِي التَّادُّبِ

#### «فصل

# فيما يوصل إلى أخذ العلم عن أهله»

كِلَا طَرِيقَيْنِ فَامَّا الْأُوَّلُ مِنْ قِبَلِ الشُّيُوخِ بِالْمُوَاجَهَةُ مِنْ قِبَلِ الشُّيُوخِ بِالْمُواجَهَةُ تَرْجِعُ مَعْنَى لِلْخُصُوصِيَّاتِ وَمَنْ تَولَّى أَهْلَهَا لُزُومَا وَمَنْ تَولَّى أَهْلَهَا لُزُومَا بِمُقْتَضَى قَرَائِنِ الأَّحْوَالِ بِمُقْتَضَى قَرَائِنِ الأَّحْوَالِ وَشُبَهٍ قَدْ وَرَدَتْ مُعَارِضَةُ وَشُبَهٍ قَدْ وَرَدَتْ مُعَارِضَةً

276 وَالْعِلْمُ مَطْلَبٌ إِلَيْهِ يُوصِلُ 277 فَإِنَّهُ الْأَخْذُ لَهُ مُشَافَهَةً 277 فَإِنَّهُ الْأَخْذُ لَهُ مُشَافَهَةً بِالنَّاتِ 278 وَذَاكَ فِيهِ حِكْمَةً بِالنَّاتِ 279 وَذَاكَ فِيهِ حِكْمَةً بِالنَّاتِ 279 وَذَاكَ فِيهِ مِنْ زَاوَلَ الْعُلُومَا 280 فَكَمْ يُزِيلُ الشَّيْخُ مِنْ إِشْكَالِ 280 وَكُمْ يُزِيلُ الشَّيْخُ مِنْ إِشْكَالِ 280 وَكُمْ يُجَلِّي مِنْ أُمُورٍ غَامِضَةً 281 وَكُمْ يُجَلِّي مِنْ أُمُورٍ غَامِضَةً

أَوْهِبَةٍ لَيْسَتْ مِنَ الْمُعْتَادِ
إِذَا اسْتَوَى بَيْنَ يَدَيْ مُعَلِّمِهُ
وَكَانَ بَعْضُ مَنْ مَضَى لَا يَكْتُبُ
لِكُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمُطَالَعَةُ
وَلِللطّريتِ الْأَوَّلِيِّ تَابِعُ
وَلِللطَّريتِ الْأَوَّلِيِّ تَابِعُ
فِي الْعِلْمِ مَا يَفْهَمُ مِنْهُ قَصْدَهُ
وَمَا يَتِمُّ مَعَهُ حُكْمُ النَّظُرْ
فِي الْعِلْمِ مَا يَفْهَمُ مِنْهُ قَصْدَهُ
وَمَا يَتِمُّ مَعَهُ حُكْمُ النَّظُرْ
فِي كُلِّ مَا مِنَ الْعُلُومِ يَمَّمَا
فِي كُلِّ مَا مِنَ الْعُلُومِ يَمَّمَا
بِذَاكَ تَجْرِيبٌ وَنَقُلٌ يَشْهَدُ

#### «المقدمة الثالثة عشرة»

يُعَدُّ فِي الْفِعْلِ إِمَاماً يُعْتَمَدُّ فَإِنْ يَكُنْ يَجْرِي بِهِ ذَاكَ الْعَمَلْ فَإِنْ يَكُنْ يَجْرِي بِهِ ذَاكَ الْعَمَلْ صَحَحَّ فِي الِاقْتِضَاءِ لِلإِفَادَةُ وَنَقْصُ شَرْطٍ فَهْوَ غَيْرُ مُغْنِ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهُ حَيْثُ وَقَعْ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهُ حَيْثُ وَقَعْ وَفِي الدُّخُولِ بَعْدُ فِي الأَعْمَالِ وَفِي الدُّخُولِ بَعْدُ فِي الأَعْمَالِ وَلِي الدُّخُولِ بَعْدُ فِي الأَعْمَالِ وَالأَصْلُ فِي الْمَصَالِحِ الْمُسْتَعْمَلَةُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللْ

291 - وَأَيُّ أَصْلٍ مِنْ أَصُولِ الْعِلْمِ قَدْ احْتَمَلْ 292 - يُنْظَرُ لِلْمَعْنَى الذِي قَدْ احْتَمَلْ 293 - عَلَى مَجَارِي مِثْلِهِ فِي الْعَادَةُ 293 - وَإِنْ يَكُسنْ فِيهِ انْحِرَامُ رُكْنِ 294 - وَإِنْ يَكُسنْ فِيهِ انْحِرَى الأَسَالِيبِ يَقَعْ 295 - وَذَاكَ فِي مَجْرَى الأَسَالِيبِ يَقَعْ 296 - كَذَا يُرَى فِي الْفَهْمِ لِلأَقْوالِ 297 - وَذَا الأَخِيرُ عُمْدَةٌ فِي الْمَسْأَلَةُ 297 - وَذَا الأَخِيرُ عُمْدَةٌ فِي الْمَسْأَلَةُ 298 - وَأَصْلُ الإِسْتِحْسَانِ وَالْبَيَانِ 298 - وَضِمْنَهُ الرُّخْصَةُ مِنْهُ تُقْتَنَصْ 299 - وَقَدْ بَدَا مَعْنَى ذَا الأَصْلِ وَظَهَرْ 200 - وَعَدَمُ اعْتِبَارِهِ حَيْثُ بَدَا مَعْنَى ذَا الأَصْلِ وَظَهَرْ 130 - وَعَدَمُ اعْتِبَارِهِ حَيْثُ بَدَا

# كتاب الأحكام

302 وَهْيَ بِمُقْتَضَى الْخِطَابِ الشَّرْعِي قِسْمَانِ لِلتَّكْلِيفِ أَوْ لِلْوَضْع

#### «خطاب التكليف»

303 فَمَا بِهِ التَّكْلِيفُ لِلْأَنَامِ مُنْحَصِرٌ فِي خَمْسَةِ الأَحْكَامِ

ليس بمظلوب بحكم أضله كَالشَّانِ فِي مُكَفِّرَاتِ الْحَلِفِ مِنْ كُونِهِ مَعْصِيةً وَطَاعَهُ لَـعُـدَّ طَاعَـةً بِهَا التَّقَرُبُ نَــذُراً وَمَـا يَــلْـزَمُ بِـاتّــفَـاقِ

304 - إِنَّ الْـمُـبَاحَ تَـرْكُـهُ كَـفِـعْـلِـهِ 305 ـ بَلْ هُوَ مَوْكُولٌ إِلَى الْمُكَلَّفِ 306 ـ أَوْ لَازِمٌ مَا لَيْسَ فِي اسْتِطَاعَهُ 307 ومَعَ ذَا لَوْ كَانَ شَرْعًا يُطْلَبُ 308 ـ فَكَانَ لَازِماً عَالَى الإطالَاقِ

#### «فصل»

لِلْفِعْلِ مَرْدُودٌ بِتَرْكِ مَا وَجَبْ وَالزُّهْدُ مَطْلُوبٌ بِحُكْمِ الْقَصْدِ مِنْ فِعْلِهِ عَنِ الرَّسُولِ وَالسَّلَفْ تَـرْكُ الْـمُـبَاحِ جَـائِـزٌ لِـمِـثْـلِـهِ فِي مُطْلَقِ الْمُبَاحِ حَيْثُ مَا وَقَعْ وَلَا قَسرَائِسنٌ وَلَا لُسوَاحِتْ لِفِعْلِ أَوْ تَرْكِ فَتَفْصِيلٌ وَجَبْ سِوَاهُ أَوْ لَـيْسَ كَـذَاكَ يُعْلَمُ ضرُورَةً أَوْ حَاجَةً أَوْ مُكُمِلًا

309 ـ وَمَا رَأَى الْكَعْبِيُّ فِي شَأْنِ الطَّلَبُ 310 ولَا يُعَالُ التَّرْكُ بَابُ النُّهُدِ 311 فَإِنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا سَلَفْ 312 ـ وَالرُّهُ د إِنْ يُنْظَرْ لِحُكْم أَصْلِهِ 313 ـ وَمَعَ ذَا الْكَلَمُ إِنَّهَا وَقَعَعُ 314 لَا فِي الدِي تَدْخُدُكُ سَوَابِقْ 315 ـ وَإِنْ أَتَى مَا يَقْتَضِي مَعْنَى الطَّلُبُ 316 وَهُوَ الْمُبَاحُ مِنْهُ مَا قَدْ يَخُدُمُ 317 فَإِنْ يَكُنْ يَخْدُمُ أَصْلاً أَوَّلا

مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ أَوْ مَحْبُوبُ فِي مَعْرِضِ النَّعْمَى وَالِامْتِنَانِ فِي مَعْرِضِ النَّعْمَى وَالِامْتِنَانِ أَصْلاً فَإِنَّ فِعْلَ هَذَا مُبْغَضُ أَصْلاً فَإِنَّ فِعْلَ هَذَا مُبْغَضُ إِلَّا لِمَا عَارَضَ كَالشَّقَاقِ فَي فَي عُلْهُ كَمِثُلُ ذَا مَذْمُومُ فَي فِي عُلْهُ كَمِثْلُ ذَا مَذْمُومُ فَي فَي فَي النَّالُ مِنْهُ طَائِلُ وَيَعْبُرُ مَا يُنَالُ مِنْهُ طَائِلُ وَي قُنْهُ وَي النَّظُرِ وَي قَنْفِيهِ مَا يُنَالُ مِنْهُ وَن ثُنْيَا فَي فَهُ وَ بِهَذَا اللَّحْظِ دُونَ ثُنْيَا فَي النَّكُم فَي النَّا اللَّه عُلْم اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

318 - فَ فِ عُلُ ذَا لِأَجْلِهِ مَ طُلُوبُ وَمِثُلُهُ يَحِيء فِي الْقُرْآنِ 319 - وَمِثُلُه يَحِيء فِي الْقُرْآنِ 320 - وَمَا يَكُونُ خَادِماً مَا يَنْقُضُ 320 - وَلَيْسَ بِالأَحَقِّ كَالطَّلَاقِ 321 - وَلَيْسَ بِالأَحَقِّ كَالطَّلَاقِ 322 - وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ مَخْدُومُ 232 - وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ مَخْدُومُ 232 - وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ مَخْدُومُ 232 - وَكِيدُهُ مَا مُسْتَنِدٌ لِللَّهُ مَا مُسْتَنِدٌ لِللَّحَبَرِ 324 - وَكَيْثُمَا قَدْ جَاءَ ذَمُّ اللَّنْيَا 326 - وَكَيْثُمَا قَدْ جَاءَ ذَمُّ النَّبْنَى 326 - وَكَيْثُمَا التَّقْرِيرِ أَصْلُ انْبَنَى

#### «وهو المسألة الثانية»

بِالْجُزْءِ وَالْكُلِّ فَذُو إِيضَاحِ بِحَسَبِ الْجُزْءِ مُبَاحَ الْفِعْلِ بِحَسَبِ الْجُزْءِ مُبَاحَ الْفِعْلِ إِمَّا عَلَى النَّدْبِ أَوِ الْوُجُوبِ وَالْجِمَاعِ لِلْحَلَائِلِ وَالْبَيْعِ وَالْجِمَاعِ لِلْحَلَائِلِ كَرَاهَةً أَوْ لِلْحَرَامِ يَنْتَهِي كَرَاهَةً أَوْ لِلْحَرَامِ يَنْتَهِي كَرَاهَةً أَوْ لِلْحَرَامِ يَنْتَهِي أَوْ فِعْلِ قَادِحٍ مِنَ الْمُبَاحِ أَوْ فِعْلِ قَادِحٍ مِنَ الْمُبَاحِ يَكُونُ بِالْكُلِّ عَلَى الْوُجُوبِ يَكُونُ بِالْكُلِّ مَمْنُوعاً إِذَا مَا اعْتُبِرَا بِالْكُلِّ مَمْنُوعاً إِذَا مَا اعْتُبِرَا بِالْكُلِّ مَمْنُوعاً إِذَا مَا اعْتُبِرَا يَبِ بِالْجُزْءِ مَعاً وَالْكُلِّ يَبِولِ الْكُلِّ مَمْنُوعاً الْكُلِّ مَمْنُوعاً الْمَا اعْتُبِرَا يَبِعِبُ بِالْجُزْءِ مَعا وَالْكُلِّ لَمَحْتَلِقُ وَحَسَبِ الْجُزْئِيَّةُ مُعامَا وَالْكُلِ مَمْنُوعاً لِكُلِّ لَكَيْهِ فَرْضَا مُمْخْتَلِقُ وَحَسَبِ الْجُزْئِيَةِ فَرْضَا يَعْدُونُ بِالْكُلِّ لَكِيْهِ فَرْضَا يَعْدُونُ بِالْكُلِّ لَكَيْهِ فَرْضَا يَعْدُونُ إِلَاكُلِّ لَكَيْهِ فَرْضَا الْمُتَلِقُ وَحَسَبِ الْجُوزُ وَالْكُلِلِ لَلْكُلِ لَا لَكِيْهِ فَرْضَا يَعْدُونُ إِلَاكُلِلِ لَكَيْهِ فَرْضَا الْمُتَالِقُ لَاكُولُ لَلْكُلُ لِللْكُولِ لِلْكُلُولُ لَلِهِ فَرْضَا يَعْدُونُ إِلَاكُلُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلَا لَوْلِلْكُولِ الْكُلُولُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَلْكُولُ لِهِ فَالْمُولِ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْتُهُ وَلَالْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَالْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لِلْكُولُ الْمُعُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولِ لَالْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَالْمُولُولِ الْمُؤْلِقُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَالْمُعُولُ وَالْمُولِ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لِلْلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَهُ لَلْلِهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَالْكُولُ لَالْكُولُ لِلْلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لْلَالُ لَلْكُولُ لَالْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لِلْلِل

327 ـ أَمَّا الْحُتِلَافُ جَانِبِ الْمُبَاحِ 328 ـ فَكُلُّ مَا كَانَ بِحُكْمِ الأَصْلِ 328 ـ فَكُلُّ مَا كَانَ بِحُكْمِ الأَصْلِ 329 ـ يَكُونُ بِالْكُلِّ مِنَ الْمَظْلُوبِ 330 ـ مِثْلُ التَّمَتُّ عَاتِ بِالْمَاكِلِ 331 ـ 331 ـ أَوْ قَدْ يُرَى بِالْكُلِّ عَنْهُ قَدْ نُهِي 332 ـ مِثْلُ التَّنَزُّهَاتِ فِي الْبِطَاحِ 333 ـ مِثْلُ التَّنَزُّهَاتِ فِي الْمَنْدُوبِ 333 ـ وَفِعْلُ مَا بِجُزْءٍ فِي الْمَنْدُوبِ 334 ـ وَالْفِعْلُ لِلْمَكْرُوهِ بِالْجُزْءِ يُرَى 345 ـ وَالْفِعْلُ لِلْمَكْرُوهِ بِالْجُزْءِ يُرَى 345 ـ وَمَنْ يَرَى الْوَاجِبَ لَيْسَ الْفَرْضَا لَفَرْضَا الْفَرْضَا الْفَاجِبَ لَيْسَ الْفَرْضَا الْفَاجِبَ لَيْسَ الْفَرْضَا الْفَرْضَا الْفَرْضَا الْفَرْضَا الْفَاجِبَ لَيْسَ الْفَرْضَا الْفَرْضَا الْفَرْضَا الْفَاجِبَ لَيْسَ الْفَرْضَا الْفَرْضَا الْفَاجِبَ لَيْسَ الْفَرْضَا الْفَاجِبَ الْسَالِ الْعُلْمَا الْفَاجِبَ لَيْسَ الْفَاجِي الْمُعْرَاءِ الْمُلْلَمُ الْفِلْ الْمِاجِي الْمُعْرَاءِ الْفَاجِي الْمُعْرَاءِ الْمُعْرَاءِ الْمَاجِي الْمِلْمُ الْمُعْرَاءِ الْمَاجِي الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْرَاءِ الْمُعْرَاءِ الْمُعْرَاءِ الْمِلْمِ الْمُعْرِاءِ الْمُلْمُ الْمُعْرَاءِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمِلْمِ الْمُلْمُ الْمُعْرَاءِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ا

بِالْكُلِّ وَالْجُزْءِ عَلَى مَا قَدْ سَلَفْ مِنْ جِهَةِ الْجَوْءِ وَالْوُقُوعِ مِنْ جِهَةِ الْجَوَازِ وَالْوُقُوعِ وَلِيلُهُ السَّتِقْرَاقُهُ فِي الشَّرْعِ وَلِيلُهُ السَّتِقْرَاقُهُ فِي الشَّرْعِ كَانَ بِالأَفْعَالِ الْحَتِلَافُ يَقْتَرِنْ كَانَ بِالأَفْعَالِ الْحَتِلَافُ يَقْتَرِنْ

338 وَعِنْدَ ذَا يُقَالُ إِنَّهُ اخْتَلَفْ 339 وَهَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَمْنُوعِ 339 وَهَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَمْنُوعِ 340 وَكُلُّ مَا قُرِّرَ فِي ذَا السَّوْعِ 341 وَقُدْ يُدَّعَى اتَّفَاقُ الأَحْكَامِ وَإِنْ 341

#### «المسألة الثالثة»

فِيهِ وَمَا لَا بَاسَ فِيهِ يَعْتَرِي فَمِنْهُ مَا لَيْسَ بِنِي اسْتِحْدَامِ مُحَيَّراً فِيهِ بِحَيْثُ ثَبَتَا مُحَيَّراً فِيهِ بِحَيْثُ ثَبَتَا يُطْلَبُ فِعْلُهُ وَذَا تَقَدَّمَا وُجُودُهُ بِالْحُرْءِ لَا بِالْكُلِّ 342 وَأَطْلِقَ الْمُبَاحُ لِلْمُخَيَّرِ 342 وَهُوَ عَلَى الْجُمْلَةِ ذُو أَقْسَامِ 343 وَهُوَ عَلَى الْجُمْلَةِ ذُو أَقْسَامِ 344 وَمِنْهُ مَا يَخْدُمُ إِمَّا مَا أَتَى 345 وَمِنْهُ مَا يُطْلَبُ تَرْكاً أَوْ لِمَا 345 وَحَاصِلٌ أَنَّ الْمُبَاحَ الْأَصْلِ 346 وَحَاصِلٌ أَنَّ الْمُبَاحَ الْأَصْلِ

#### «المسألة الرابعة»

فَهْ وَ عَنِ التَّخْيِيرِ فِيهِ قَدْ خَرَجْ وَالْفَارِقُ التَّصْرِيحُ وَالتَّضْمِينُ بِعَكْسِ وَاجِدٍ فِي الآخَرِ انْدَرُجْ

347 وَكُلُّ مَا يُعَالُ فِيهِ لَا حَرَجُ 347 وَذَا مِنَ الشَّارِعِ قَعْدُ بَيِّنُ 348 وَذَا مِنَ الشَّارِعِ قَعْدُ بَيِّنُ 348 وَذَا مِنَ الشَّارِعِ قَعْدُ بَيِّنُ 1348 وَذَا مِنَ التَّخْيِيرِ أَوْ رَفْعِ الْحَرَجُ 349 وَيَا الْآخْرِيرِ أَوْ رَفْعِ الْحَرَجُ

#### «المسألة الخامسة»

فَبِاعْتِبَارِ حَظْ مَنْ يُكَلَّفُ فَاإِنَّهُ أَوْلَى بِهَذَا الْحُكْمِ فَاإِنَّهُ أَوْلَى بِهَذَا الْحُكْمِ فَصَارَ فِي الْحَظِّ قَوِيَّ السَّبَبِ

350 وَإِنْ مُبَاحٌ بِاسْمِهِ يَتَّصِفُ 351 لَا سِيَمَا الذِي لِرَفْعِ الْإِثْمِ 351 لَا شِيَمَا الذِي لِرَفْعِ الْإِثْمِ 352 لِأَنَّ أَحْذَهُ بِغَيْرِ الطَّلَب

#### «المسألة السادسة»

فِعْلاً وَتَرْكاً صَحَّ فِي الْمَوَارِدِ لِغَيْرِ قَاصِدٍ لَهُ كَالنَّائِمِ لِغَيْرِ قَاصِدٍ لَهُ كَالنَّائِمِ لَيْسَ يُطَاقُ وَهْوَ مَا قَدْ عُلِمَا لَيْسَ يُطَاقُ وَهْوَ مَا قَدْ عُلِمَا

353 ـ تَعَلَّقُ الأَحْكَامِ بِالْمَقَاصِدِ 353 ـ يَعَلُقُ الأَحْكَامِ بِالْمَقَاصِدِ 354 ـ لِأَجْلِ أَنَّ الْحُكْمَ غَيْرُ لَازِمِ 355 ـ وَمَعَ ذَا يَكُونُ مِنْ تَكْلِيفِ مَا 355 ـ وَمَعَ ذَا يَكُونُ مِنْ تَكْلِيفِ مَا

وَلَا بِمَنْ أَشْبَهَهُمْ فِي الْحَالِ وَلَا بِمَنْ أَشْبَهُهُمْ فِي الْحَالِ فَالْآ ذَاكُ مِنْ خِطَابِ الْوَضِعِ

356 و لَا اعْتِرَاضَ فِيهِ بِالأَطْفَالِ 356 وَلَا اعْتِرَاضَ فِيهِ بِالأَطْفَالِ 356 وَلَا اعْتِرَاضَ فِي الشَّرْعِ 357 وَفِي الشَّرْعِ الشَّرِ مُوا فِي الشَّرْعِ السَّرْعِ السَّرْعِ الشَّرْعِ السَّرْعِ السَّرْعِ السَّرْعِ السَّرْعِ السَّرْعِ السَّرْعِ السَّرْعِ السَّرِعُ السَّرَعِ السَّرِعُ السَّرَعِ السِّرَعِ السَّرَعِ السَّلَعِ السَّرَعِ السَّرَعِ السَّرَعِ الْعَلَمِ السَّرَعِ ا

#### «المسألة السابعة»

أَعَمَّ فَهُو خَادِمٌ لِمَا وَجَبْ مِنْ جِنْسِهِ كَالنَّفْلِ حَيْثُمَا يُرَى مِنْ جِنْسِهِ كَالنَّفْلِ حَيْثُمَا يُرَى وَالطِّيبِ وَالتَّعْجِيلِ لِلْإِفْطَارِ كَيْشُمَا يُرَى كَيْمُ اللَّهُ فَطَارِ كَيْشُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الأَحْكَامِ كَيمِثْلِهِ فِي هَذِهِ الأَحْكَامِ وَعَكْسِهِ وَسِيلَةٌ وَمَقْصَدُ وَعَكْسِهِ وَسِيلَةٌ وَمَقْصَدُ وَعَكْسِهِ وَسِيلَةٌ وَمَقْصَدُ

358-إِذَا اعْتَبَرْتَ مَا لَهُ الشَّرْعُ نَدَبُ 358 إِذَا اعْتَبَرْتَ مَا لَهُ الشَّرْعُ نَدَبُ 359 مَمْ هِداً أَوْ مُخْمِلاً أَوْ مُنْكِرَا 360 مُمْ هُنْرِهِ كَالْقَصِّ لِلْأَظْفَارِ 360 وَهَكَذَا الْمَكْرُوهُ لِلْحَرَامِ 362 وَهَكَذَا الْمَكْرُوهُ لِللَّعَصَدُ مُعَنَ الْوَاجِبِ حِينَ يُقْصَدُ 262 وَمَنَ الْوَاجِبِ حِينَ يُقْصَدُ

#### «المسألة الثامنة»

وَقْتَا مُعَيَّنَا بِهِ يُودَّى يَامُنُ مِنْ مَذَمَّةٍ وَمَقْتِ وَإِنَّمَا يَلْحَقُ حُكْمُ الْعَثْبِ عَنْ وَقْتِهِ مُتَّسِعاً أَوْ ضَيِّقا 363 ـ وَكُلَّ مَا الشَّرْعُ لَهُ قَدْ حَدَّا مَا الشَّرْعُ لَهُ قَدْ حَدَّا مَا 364 ـ فَصُوقِعٌ لَهُ بِذَاكَ الْوَقْتِ 364 ـ فَصُوقِعٌ لَهُ بِذَاكَ الْوَقِعِ الْوَلِنَّذِ عِلَى الْوَجِوبِ أَوْ لِلنَّدْبِ 365 ـ كَانَ عَلَى الْوَجِوبِ أَوْ لِلنَّدْبِ 366 ـ لِكُلِّ مَنْ أَخَرَ ذَاكَ مُطْلَقًا مَنْ أَخَرَ ذَاكَ مُطْلَقًا

#### «المسألة التاسعة»

حَقُّ لِمَخْلُوقٍ كَمِثْلِ الدَّيْنِ وَكُلِّ مَا حُدَّ مِنَ الْأَحْكَامِ وَكُلِّ مَا حُدَّ مِنَ الْأَحْكَامِ وَكُلِّ مَا حُدَّ مِنَ الْأَحْكَامِ وَلَازِمٌ ذِمَّ تَدُهُ حَتَّى يَسفِي وَلَازِمٌ ذِمَّ تَدُهُ حَتَّى يَسفِي إِالْقَصْدِ لِللَّذَاءِ فِيهِ مُشْعِرُ وَمَا لَهُ فِي ذِمَّ إِ تَسرَتُّ بُ

367 وَالْحَقُّ فِي الشَّرْعِ عَلَى ضَرْبَيْنِ 368 وَآخَـرٌ لللهِ كَالسَّمِـيَامِ 368 وَآخَـرٌ لللهِ كَالسَّمِـيَامِ 369 وَأَخَـرٌ لللهِ كَالسَّمِـكَلِّهِ عَلَى الْمُكَلِّفِ 369 وَأَنْهُ دَيْنُ عَلَى الْمُكَلِّفِ 370 وَقُـتاً أَوْ يُسَقَدَّرُ عَلَى الْمُحَلِّفُ فَهُوَ يُطْلَبُ 370 وَغَيْرُ مَا قَدْ حُدَّ فَهُوَ يُطْلَبُ 371 وَغَيْرُ مَا قَدْ حُدَّ فَهُوَ يُطْلَبُ

#### «المسألة العاشرة»

لِلْعَفْوِ رُتْبَةٌ سِوَى الأَحْكَامِ مِنْ خَبَرِ اللّه أَوِ الرَّسُولِ

372 ـ يَـصِحُّ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْحَرَامِ 373 ـ دَلِيلُهُ النُّبُوتُ فِي الْمَنْقُولِ

وَمَا مِنَ السُّنَّةِ مَعْنَاهُ اقْتَفْى أَوَّلُهَا حَيْثُ سُكُوتُ الشَّارِعْ إِكْرَاهِ أَوْ رُخْصَةٍ أَوْ سَهْ وِيَقَعْ وَمَا بِوَفْقِ مَا لَهُ النَّسْخُ شُولً مِنَ الدَّلِيلَيْنِ مَعَ التَّرْجِيحِ يُمْكِنُ جَمْعٌ فِي الأَخِيرِ أَقْبَلًا بِكُوْنِهِ لَيْسَ بِحُكْمِ شَرْعِي وَالْبَحْثُ فِيهِ لَا فِي الْاخْرُوِيِّ فَذُو اخْتِصَاصِ بِزَمَانِ الشَّارِع فِي حُكْمِ لِخَمْسَةِ الأَحْكَام مَـسْأَلَةٍ بِهَا الْخِلَافُ أُصِّلَا مَا الشَّرْعُ لَيْسَ حُكْمُهُ بِشَامِلِ الْوَقْفُ مَعْ مُعَارِضِ الأَدِلَّةُ قَـطْداً وَدُونَهُ عَـنِ الـدلَّلِيلِ وَهُ وَ عَلَى مَنْعِ الْخُلُوِّ إِنْ ثُبَتْ مَع مَنظِنَةٍ لَهُ فِي الْحَالِ أَوْ عَمَلٍ شَرْعُ الْخَلِيلِ أَوْجَبَهُ

374 مِثْلُ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَعَفَا 375 ـ وَجَاءَ حُكُمُ الْعَفْوِ فِي مَوَاضِعْ 376 وخَطاً الْفِعْلِ وَالِاجْتِهَادِ مَعْ 377 وَمَا مُخَالِثُ دَلِيلاً لَمْ يَصِلْ 378 كَذَاكَ مِنْهُ مُقْتَضَى الْمَرْجُوح 379 وَفِي الْخِطَابَيْنِ تَزَاحَمَا وَلَا 380 وَيَسْتَولُّ ذَاهِبُ لِلْمَسْتَعِ 381 أَوْ كَوْنِهِ لَهُ لَهُ سِكُنْ يَوِيِّ 382 أَوْ إِنْ يَكُنْ مُسَلَّماً فِي الْوَاقِع 383 ـ أَوْ رَاجِعٌ مَا فِيه مِنْ أَقْسَام 384 مَعْ أَنَّ ذِي الرُّتْبَةَ مَبْنَاهَا عَلَى 385 و ذَاكَ هَلْ يَكُونُ فِي النَّولِ 386 إِنْ قِيلَ بِالْعَفْوِ فَحَاصِرٌ لَهُ 387 أو الْخُرُوجُ بَعْدُ بِالتَّاَوِيلِ 388 ـ وَفِعْلُ مَا عَنْ حُكْمِهِ الشَّرْعُ سَكَتْ 389 إمّا سُكُوتٌ عَنِ الْاسْتِفْصَالِ 390 ـ أَوْ عَنْ مَجَارِي الْعَادَةِ الْمُسْتَصْحَبَةُ

# «المسألة الحادية عشرة»

مَا كَانَ مَطْلُوباً بِهِ الْجَمِيعُ يَفْعَلُهُ وَهْوَ صَحِيحٌ هَكَذَا يَفْعَلُهُ وَهْوَ صَحِيحٌ هَكَذَا لَا بِاعْتِبَارِ الطَّلَبِ الْجُزْئِيِّ مَرْجِعُهُ إِلَى وُرُودِ الطَّلَبِ

391 ـ وَطَلَبُ الْكِفَايَةِ الْمَشْرُوعُ 192 ـ وَطَلَبُ الْكِفَايَةِ الْمَشْرُوعُ 192 ـ يُسْقِطُهُ بَعْضٌ عَنِ الْبَاقِي إِذَا 392 ـ يُسْقِطُهُ بَعْضٌ عَنِ الْبَاقِي إِذَا 393 ـ مَعَ اعْتِبَارِ الطَّلَبِ الْكُلِّيِ الْكُلِّيِ 394 ـ وَالْنَاسُةُ إِذْ ذَاكَ ذُو تَسْسَعُّسِبِ 394 ـ وَالْنَاسُةُ إِذْ ذَاكَ ذُو تَسْسَعُّسِبِ

لِذَلِكَ الْمَطْلُوبِ فِي الْقَضِيَّةُ كَوَلْتَكُنْ مِنْكُمْ فَلَوْلَا نَفَرَا كَوَلْتَكُنْ مِنْكُمْ فَلَوْلَا نَفَرَا

395 عَـلَى النِينَ فِيهِمُ أَهْلِيَّةُ 395 عَـلَى النِيسِمُ أَهْلِيَّةُ 396 وَالنَّصُّ فِي ذَلِكَ مِـمَّا كَثُرَا

#### «المسألة الثانية عشرة»

ضَرُورةً أَوْ حَاجَةً فِي الأَصْلِ وُقُدِعاً أَوْ تَسَوَقُعاً تُعَارِضُ وُقُدِعاً تُعَارِضُ أَصْلُ الذِي أُبِيحَ فِي هَذَا نَظَرْ يَصْلُ الذِي أُبِيحَ فِي هَذَا نَظَرْ يَصْطَرُ كَانَ فِعْلُهُ صَحِيحا يَصْطَرُ كَانَ فِعْلُهُ صَحِيحا كَمِثْلِ مَا لَوْ كَانَ غَيْرَ عَارِضِ كَمِثْلِ مَا لَوْ كَانَ غَيْرَ عَارِضِ لَكَ فِي تَسرْكِهِ ضِسَرارُ لَكُ فِي تَسرْكِهِ ضِسَرارُ لَكُ فِي تَسرْكِهِ ضِسَرارُ لَكُ فِي تَسرْكِهِ ضِسَرارُ أُبِيحَ كَالْقَرْضِ وَمَا مَعْهُ انْدَرَجْ شَهَادَةٌ مِنْهُ بِرَفْعِ الْحَرَجِ شَعَادَةٌ مِنْهُ بِرَفْعِ الْحَرَجِ

397 ـ وَكُلُّ مَا كَانَ مُبَاحَ الْفِعْلِ 398 ـ وَجَاذَبَتْهُ مَعَ ذَا عَسوَارضُ 398 ـ 399 ـ 399 ـ 390 ـ هَلْ يَبْطُلُ الْعَارِضُ حِينَ يُعْتَبَرْ 400 ـ فَإِنْ يَكُنْ لِفِعْلِ مَا أُبِيحَا 401 ـ وَلَا اعْتِبَارَ فِيهِ بِالْمُعَارِضِ 402 ـ وَمِثْلُهُ مَا لَا لَهُ اضْطِرارُ 102 ـ وَمِثْلُهُ مَا لَا لَهُ اضْطِرارُ 403 ـ وَحُلْفُ بَعْضُ مَا يُمْنَعُ رَفْعاً لِلْحَرَجْ 404 ـ وَخُلْفُ بَعْضُ مَا يُمْنَعُ رَفْعاً لِلْحَرَجْ 404 ـ وَخُلْفُ بَعْضُ مَا يُمْنَعُ بِهَذَا الْمَنْهَجِ

#### «المسألة الثالثة عشرة»

لِحَرَجِ الْعَارِضِ أَوْ ذِي الأَصْلِ الْمَعْتَبُرُ الْمَا مُسكَمِّ اللَّهُ حَيْثُ جَسرَى لِفَقْدِ عَارِضٍ فِي الأَصْلِ مُعْتَبَرْ لِفَقْدِ عَارِضٍ فِي الأَصْلِ مُعْتَبَرْ لَيْسَ بِمَرْعِيِّ حَيْثُ يَتْبَعُ لَيْسَ بِمَرْعِيٍّ حَيْثُ يَتْبَعُ بَالُ التَّعَارُضِ أَوِ التَّرْجِيحِ بَالُ التَّعَارُضِ أَوِ التَّرْجِيحِ فِيهِ مَجَالُ لِلنَّطُرُ فِي قَا الْقِسْمِ بِالضَّرُورَةُ فِيهِ مَجَالُ لِلنَّطُرُورَةُ يَعْدُلُ فِي ذَا الْقِسْمِ بِالضَّرُورَةُ يَعَارُضِ الْغَالِبِ وَالأَصْلِ اقْتُفِي تَعَارُضِ الْغَالِبِ وَالأَصْلِ اقْتُفِي فِي طَرَفَيْ نَفْي وَإِثْبَاتٍ صَدَرْ فِي طَرَفَيْ نَفْي وَإِثْبَاتٍ صَدَرْ

405 وَالْحَقُّ أَنْ يُنْظَرَ فِي ذَا الْفَصْلِ يُرَى 406 فَفَقْدُ عَارِضٍ مَعَ الأَصْلِ يُرَى 406 فَفَقْدُ عَارِضٍ مَعَ الأَصْلِ يُرَى 407 فَكَ اسْتِواءَ فِيهِ مَا وَلَا أَثَرْ 408 وَوَاقِعٌ فَمَوْضِعُ التَّصْحِيحِ 409 وَوَاقِعٌ فَمَوْضِعُ التَّصْحِيحِ 410 وَمَقْتَضَى النَّرَائِعِ الْمَأْثُورَةُ 411 وَمُقْتَضَى النَّرَائِعِ الْمَأْثُورَةُ 412 وَمِنْهُ أَيْضاً مَنْشَأُ الْخِلَافِ فِي 412 وَهُو مَحَلُّ لِاجْتِهَادٍ وَنَظَرْ

# خطاب الوضع

414 أمَّا خِطَابُ الْوَضْعِ إِذْ يُهَرَّرُ فَفِي فُصُولٍ خَمْسَةٍ يَنْحَصِرُ

# الفصل الأول في الأسباب وفيه مسائل، «المسألة الاولى»

فَيُشْرَعُ الْحُكْمُ لَهَا أَوْ يُرْفَعُ مُ كَ لَّ فَ فَ فَ فَ وَإِذًا ضَرُورِي أَوْ شَرْطاً أَوْ مَانِعاً الْحُكْمَ أَبَا شرطاً وكالمحيض منعاً يُبْدِي مِنْ جِهَةِ الْخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ لِمَقْصدِ النَّسْلِ وَالِانْتِفَاع مِثْلُ النِّكَاحِ سَبَباً لِمَا اقْتَضَى وَالدَّيْنِ مَانِعاً مِنَ الرَّكَاةِ مَرَّ مَعَ اخْتِلَافِ مَا لَهُ انْتَمَى وَالرِّقِ وَالرَّطُ لَاقِ وَالإِحْصَانِ فِي حُكْم نَفْسِهِ سِوَاهُ مُظْلَقًا

415 وَجُمْلُةُ الأَفْعَالِ حَيْثُ تَقَعَ 416 مِنْهُنَّ مَا يَخْرُجُ عَنْ مَقْدُورِ 417 و ذَاكَ قَدْ يَكُونُ إِمَّا سَبَا 418 مِثْلُ النَّوَالِ سَبَا وَالنَّاسُكِ 418 419 وَاعْتُرِ الْمَقْدُورُ فِي التَّصْرِيفِ 420 مِثْلُ النِّكَاحِ أَوِ الْابْتِيَاعِ 420 421 وَجِهَةُ الْوَضْعِ عَلَى مَا قَدْ مَضَى 422 والطُّهْرِ شَرْطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ 423 ـ وَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ يُلْفَى كُلَّ مَا 424 و ذَاك كالنّبكاح وَالإسمان 425 وَلَا يَكُونُ مَا بِحُكْمٍ عُلَقًا

# «المسألة الثانية»

شرْعِيَّة الْمُسَبَّبَاتِ فَاعْلَمَا تَـكرنُمْ فَـالـشّرْعُ غَـيْـرُ الْـعَـادَةُ أَمْراً بِمَا عَنِ النِّكَاحِ يَلْزُمُ

426 شرُعِيَّةُ الأَسْبَابِ لَنْ يَسْتَلْزِمَا 427 وَإِنْ يَكُنْ يَصِحُ فِيهَا عَادَةً 428 كَ الأَمْرِ بِ النِّكَ اح لَا يَسْتَلُرُمُ

مُسكَلَّفٍ فِي جُمْلَةِ الأُمُورِ مِنْ مُحْكَمِ السُّنَّةِ وَالتَّنْزِيلِ عُلدَّ اتِّفَاقاً ذَاكَ لَا لِسزَامَا عُلدَّ اتِّفَاقاً ذَاكَ لَا لِسزَامَا مَعْ سَبَبٍ بُرْهَانُ هَذَا الْمَطْلَبِ عَنْ سَبَبٍ أُبِيحَ قَدْ تَسَبَّبَا فَأَمْرُهُ أَسْهَلُ فِي الْمَصْمُنُوعِ فَأَمْرُهُ أَسْهَلُ فِي الْمَصْمُنُوعِ 429 فَمَا الْمُسَبَّبَاتُ مِنْ مَقْدُورِ 430 وَكَمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيبلِ 430 وَكَمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيبلِ 431 وَإِنْ أَتَى مَا يُوهِمُ اسْتِلْزَامَا 432 وَفِي اخْتِلَافِ الْحُكْمِ فِي الْمُسَبَّبِ 432 وَفِي اخْتِلَافِ الْحُكْمُ الذِي قَدْ وَجَبَا 433 وَمَا مَضَى فِي السَّبِ الْمَشْرُوعِ 434 وَمَا مَضَى فِي السَّببِ الْمَشْرُوعِ 434 وَمَا مَضَى فِي السَّببِ الْمَشْرُوعِ

#### «المسألة الثالثة»

قَصْدُ الْمُكَلَّفِ إِلَى الْمُسَبَّبِ مِنْ تَحْتِ الأَحْكَامِ بِكُلِّ حَالِ مِنْ تَحْتِ الأَحْكَامِ بِكُلِّ حَالِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَقْدُورِ الْبَشَرْ

435 وَلَيْسَ يَلْزَمْ مَعْ تَعَاطِي السَّبَبِ 436 وَلَيْسَ يَلْزَمْ مَعْ تَعَاطِي السَّبَبِ 436 مِلْ أَنْ يَكُونَ جَارِيَ الْأَفْعَالِ 437 وَلَيلُهُ مَا فِي مُسَبَّبِ ظَهَرْ 437 وَلِيلُهُ مَا فِي مُسَبَّبِ ظَهَرْ

### «المسألة الرابعة»

يَسْتَلْزِمُ الْقَصْدِ إِلَى الْمُسَبَّبِ لِأَجْلِ مَا يَنْشَأُ عَنْهَا وُضِعَتْ لِأَجْلِ مَا يَنْشَأُ عَنْهَا وُضِعَتْ نَاشِئاً أَوْ بِأَصْلِهَا مُسْتَشْمِرًا وَبَاشِئاً أَوْ بِأَصْلِهَا مُسْتَشْمِرًا وَبَاشِئاً أَوْ بِأَصْلِهَا مُسْتَشْمِرا وَبَاشِئا أَوْ بِأَصْلِهَا مُسْتَشْمِرا وَبَاشِئا أَوْ لِا تَعسارُضُ وَبَالْمَشْرُوع وَذَاكَ لِلتَّكْلِيفِ بِالْمَشْرُوع وَذَاكَ لِلتَّكْلِيفِ بِالْمَشْرُوع

438 وَالْقَصْدُ فِي الشَّرْعِ لِوَضْعِ السَّبَبِ 439 لِأَنَّ الْاسْبَابِ بِحَيْثُ شُرِّعَتْ شُرِّعَتْ شُرِّعَتْ شُرِّعَتْ شُرِعَتْ شُرَى 440 فَقَصْدُهَا قَصْدُ لِمَا عَنْهَا يُرَى 441 وَلَيْسَ بَيْنَ مَا مَضَى تَنَاقُضُ 442 فَقَصْدُ ذَا يَرْجِعُ لِلْوُقُوعِ 442

#### «المسألة الخامسة»

قَصْدٌ إِلَيْهِ مَعْ تَعَاطِي السَّبَدِي لَهُ وَمَا قَدْ مَرَّ ذَاكَ يُبِيدِي فِي الْخَلْقِ عَادَةً وُجُودُهَا اسْتَمَرْ رَبْطَ الْمُسَبَّبَاتِ بِالأَسْبَابِ 443- وَحِينَ لَا يَلْزَمُ فِي الْمُسَبَّبِ 444- فَلِلْمُ كَلَّفِينَ تَرْكُ الْقَصْدِ 444- فَلِلْمُ كَلَّفِينَ تَرْكُ الْقَصْدِ 445- وَلَهُمُ الْقَصْدُ لَهُ بِمَا اسْتَقَرْ 445- وَلَهُمُ الْقَصْدُ لَهُ بِمَا اسْتَقَرْ 446- إِذْ جَعَلَ اللهُ فِي الِاكْتِسَابِ 446

يُشْعِرُ بِالصِّحَةِ فِي ذَا الشَّانِ يُشْعِرُ بِالصِّحَةِ فِي ذَا الشَّانِ ذَاكَ كَمَا اسْتَتَبَّ فِي الْعَادَاتِ

447 وَمَا أَتَى بِقَصْدِ الْامْتِنَانِ 448 وَمُسْتَتِبُّ فِي الْعِبَادِيَّاتِ

#### «المسألة السادسة»

الدَّاخِلُونَ تَحْتَهُ عَلَى رُتَبْ فَاعِلٌ مَا عَنْهُ يُرَى مُسَبَّبًا قَصْدٌ لِمَا التَّشْرِيعُ قَدْ أَهْمَلُهُ يُـوجَـدُ عَـادَةً بِهِ الْـمُـسَبّب وَحَالُهُ يَلِيقُ بِالْجُمْهُ وِ أنَّ الْـمُـسَبِّبَاتِ فِـعْـلُ الـهِ بِحَيْثُ مَا يُنْسَبُ لِلْمُسَبِّ الْـقَـاصِـدُونَ نَـحْـوَهُ فِـي رُتَـب مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ إِلَى الشَّرْعِ انْتَسَبْ لِلانْتِكَانِ وَلِللانْتِكَانِ وَعَامِلٌ لِللَّهِ فِي تَعَبُّدِهُ مِنْ حَيْثُ مَا تَنْظُرُ فِي الْمَعْقُولِ لِحَاكِم الشَّرْع وَمَحْتُوم الْقَدَرْ فِي مَعْنَى الْابْتِلَاءِ مُسْتَقِلَهُ مِنْ أَصْلِهِ فَضْلاً عَنِ المُسَبِّبِ لِيُفْرِدَ الْمَعْبُودَ بِالتَّعَبُّدِ ضَرْبٌ مِنَ التَّشْرِيكِ فِي التَّوْحِيدِ مِنْ كُلِّ مَا قَدْ جَاءَ فِي الإِخْلاصِ بِـحُـحُ إِذْنِ السَّسَرْعِ لَا سِـوَاهُ

449 وَالْقَصْدُ لِلْمُسَبَّبَاتِ بِالسَّبَبُ 450 فَ دَاخِلٌ وَهُ وَ يَظُنُّ السَّبَا 451 فَذَا يُضَاهِي الشِّرْكَ وَالْقَصْدُ لَهُ 452 و وَ وَ وَ احِلُ لِأَنْ يَكُونَ السَّبَبُ 453 ـ وَهْ وَ الذِي قَدْ مَرَّ فِي التَّقْرِيرِ 454 و وَ دَاخِ لُ فِ عِي ذَاكَ غَ يُ سُاهِ 455 ومُقْتَضَى هَذَا اعْتِبَارُ السَّبَبِ 456 وتَرْكُ الْالْتِفَاتِ لِللْمُسَبَّبِ 457 ـ فَمِنْهُمُ الدَّاخِلُ فِي حُكْم السَّبَبْ 458 و وَضّعُهُ لِلْعَالَم الإنسَانِي 459 وقَاصِدٌ ذَا مُهْتَدٍ فِي قَصْدِهُ 460 و الإبتِكَ مِنْهُ لِلْعُصَالِ عُسَقُولِ 461 وَمِنْهُ لِلنَّفُوسِ مِنْ حَيْثُ النَّظُرْ 462 وكَمْ لَدَى الْكِتَابِ مِنْ أَدِلَّهُ 463 ـ وَدَاخِلُ دُونَ الْتِفَاتِ السَّبَبِ 464 فَ قَصْدُ ذَا جَارٍ عَلَى التَّجَرُّدِ 465 إِذِ الْتِفَاتُ الْمُحْدَثِ الْوُجُودِ 466 وحُكم ذَا ظَاهِرُ الِاقْتِنَاصِ 467 و وَ وَ وَ وَ وَ الْحِدِ لِ فِ سِي سَبِ أَتَاهُ

مُجَرَّداً عَنْ كُلِّ شَانٍ ظَاهِرٍ لِلكُلِّ مَا عَنْ سَبَبٍ يُسَبَّبُ يُسَبَّبُ يُسَبَّبُ مُطَاعِنْ سَبَبِ يُسَبَّبُ مُصْبَتْلِيًا بِمُقْتَضَى الإِرَادَهُ مُبْتَلِيًا بِمُقْتَضَى الإِرَادَهُ كَسرَامَةً مِنْ أَوِ ابْتِلَاءًا كُسرَامَةً مِنْ أَوِ ابْتِلَاءًا دُونَ الْتِفَاتِ غَيْرِهِ فِي الوَاقِعِ دُونَ الْتِفَاتِ غَيْرِهِ فِي الوَاقِعِ مُسَبَّبًا ليكِنْ مِنَ الْمُسَبِّبِ مُضَبَّبًا ليكِنْ مِنَ الْمُسَبِّب

468 فَهُ وَ مُلَبُ فِيهِ قَصْدَ الآمِرِ 469 فِهُ وَ مُلَبِ فِيهِ قَصْدَ الآمِرِ 469 فِهِ لِمُ لَمِهِ بِأَنَّهُ المُسبِّبُ 460 وَأَنَّهُ أَجْرَى بِلذَاكَ الْمَادَةُ 470 وَأَنَّهُ أَجْرَى بِلذَاكَ الْمَاءَا 471 وَأَنَّهُ يَحْرِقُهَا إِنْ شَاءَا 471 وَأَنَّهُ يَحْرِقُهِا إِنْ شَاءَا 472 فَلذَا تَوَخَى فِيهِ قَصْدَ الشَّارِعِ 472 فَلذَا تَوَخَى فِيهِ قَصْدَ الشَّارِعِ 473 فَلْ اللَّا عُنْ سَبِبِ 473 فَلْ اللَّا عُنْ سَبِبِ

#### «المسألة السابعة»

خُولِ فِيهِ مِنَ الأَسْبَابِ فِي الْمَنْقُولِ لَلَّهِ مَلَا الْمُسَبَّبِ شَرْعاً بِرَفْعِ ذَلِكَ الْمُسَبَّبِ مَعَا مُسَبَّبُ وَعَدَمُ الْقَصْدِ مَعَا مُسَبَّبُ وَعَدَمُ الْقَصْدِ مَعَا لَيْسَبُّبُ لَيْ فَعَ التَّسَبُّبُ لَيْ فَعَ التَّسَبُّبُ لَيْ فَعَ التَّسَبُّبُ لَيْ فَعَ التَّسَبُّبِ فِي حَالَةٍ أَنْ يُرْفَعَ التَّسَبُ لِنَيْ فَعَ التَّسَبُ لِنَيْ فَاءِ السَّبَبِ مُتَّضِحٌ مِنِ انْتِفَاءِ السَّبَبِ مُتَّضِحٌ مِنِ انْتِفَاءِ السَّبَبِ مُتَقِدٌ مَعْصِيَّةٌ قَدْ قَارَنَتْ لِمَا قُصِدُ لَيُعَالِ فَدْ نُسِبُ لَيْ فَا السَّلَاةِ فِي مَكَانٍ قَدْ نُسِبُ مِثْلُ الصَّلَةِ فِي مَكَانٍ قَدْ غُصِبُ لَيْ السَّلَاةِ فِي مَكَانٍ قَدْ غُصِبُ لِيَا لِلْمَا لَا لِيْ السَّلَاةِ فِي مَكَانٍ قَدْ غُصِبُ لَيْ السَّلَاةِ فِي مَكَانٍ قَدْ غُصِبُ لِيَا لَيْ السَّلَاقِ فِي مَكَانٍ قَدْ غُصِبُ لِي السَّلَاةِ فِي مَكَانٍ قَدْ غُصِبُ لَيْ السَّلَاةِ فِي مَكَانٍ قَدْ غُصِبُ الْسَلِيْ السَّلَاقِ فِي مَكَانٍ قَدْ غُصِبُ السَّلَاقِ فِي مَكَانٍ قَدْ غُصِبُ الْسَلَاقِ فِي مَكَانٍ قَدْ غُصِبُ السَّلَاقِ فِي مَكَانٍ قَدْ غُصِبُ السَّلَاقِ فِي مَكَانٍ قَدْ عُصِبُ السَّلَاقِ فِي مَكَانٍ قَدْ عُصِبُ الْسَلِيْ السَّلَاقِ فِي مَكَانٍ قَدْ عُصِبُ السَّلَاقِ فِي مَكَانٍ قَدْ عُصِبُ الْسَلَيْ السَّلَاقِ فِي مَكَانٍ قَدْ عُصِيلًا السَّلَاقِ فِي مَكَانٍ قَدْ عُلَيْ الْسَلَيْ السَّلَاقِ فِي مَكَانٍ السَّلَاقِ فَيْ الْمُنْ السَّلَاقِ فِي مَكَانٍ قَدْ عُصِيلًا السَّلَاقِ الْمُنْ السَّلَاقِ السَّلِيْ السَّلَاقِ السَّلَالِيْ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ الْمُنْ السَّلَاقُ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَةُ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقُ السَّلَاقِ السَلَّالِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السِّلَاقُ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السُّلَاقُ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ الْمُعُولُ السَّلَاقِ السَّلَ

474 - وَمَا أَتَى النَّهْ يُ عَنِ الدُّخُولِ 475 - فَوَاضِحٌ فِيهِ انْحِتَامُ الطَّلَبِ 475 - فَوَاضِحٌ فِيهِ انْحِتَامُ الطَّلَبِ 476 - سَواءٌ الْقَصْدُ إِلَى أَنْ يَنقَعَا 476 - وَحَيْثُ لَا نَهْيَ فَذَا لَا يُطلَب 477 - وَحَيْثُ لَا نَهْيَ فَذَا لَا يُطلَب 478 - وَهُو صَحِيحٌ فِي جَمِيعِ الرُّتَبِ 478 - وَهُو صَحِيحٌ فِي جَمِيعِ الرُّتَب 479 - لَاكِنَّ فِي الأُولَى اعْتِقَادُ الْمُعْتَقِدْ 480 - فَلَا يَكُونُ مُبْطِلًا لِمَا طُلِب 480 - وَفِي الأُصُولِ خُلْفُ ذَا الأَصْلِ اجْتُلِب 480 - وَفِي الأُصُولِ خُلْفُ ذَا الأَصْلِ اجْتُلِب 481 - وفِي الأَصُولِ خُلْفُ ذَا الأَصْلِ اجْتُلِب 481 - وفِي المُصُولِ خُلْفُ ذَا الأَصْلِ اجْتُلِب 481 - وفِي المُسْلِ اجْتُلُ المُسْلِ الْمُسْلِ الْمُسْل

#### «المسألة الثامنة»

مَنْزِلَةَ الإِيقَاعِ لِلْمُسَبَّبِ
مَجْرَى عَوِائِدِ الْوُجُودِ شَاهِدَهُ
إلَى الطَّعَامِ عَادَةً وَالْمَاءِ
عَنْ كَسْبِنَا طُرَّا إِلَيْنَا تُنْسَبُ
الْجَرْيُ عَلَى الأَسْبَابِ فِي الْعَادَاتِ
الْجَرْيُ عَلَى الأَسْبَابِ فِي الْعَادَاتِ
مَجْرَى الذِي لَنَا اعْتِيَادُ بَابِهِ

482 وَمُنْزِلٌ فِي الشَّرْعِ وَقَعَ السَّبِ 483 مَعْ قَصْدِهِ أَوْ دُونَهُ وَقَاعِدَهُ 483 مَعْ قَصْدِهِ أَوْ دُونَهُ وَقَاعِدَهُ 484 مَعْ قَصْدِبَةِ السَّبِعِ وَالإِرْوَاءِ 484 كَنِسْبَةِ السَّبِعِ وَالإِرْوَاءِ 485 كَنْ الأَفْعَالُ التِي تَسَبَّبُ اللَّهُ عَمْ الْمُسَبَّبَاتِ 486 فَمُنْذُ صَحَّ فِي الْمُسَبَّبَاتِ 486 مَنْذُ صَحَّ فِي الْمُسَبَّبَاتِ 486 مَرَى كَذَاكَ الشَّرْعُ فِي أَسْبَابِهِ 1486 مَرَى كَذَاكَ الشَّرْعُ فِي أَسْبَابِهِ

بِنِسْبَةِ الْمَشْرُوعِ وَالْمَمْنُوعِ تَسَرَتُ السَّوَابِ وَالْعِقَابِ تَسَرَتُ السَّقَابِ وَالْعِقَابِ فَالإِجْمَالِ بِمُقْتَضَى التَّفْصِيلِ وَالإِجْمَالِ بِمُقْتَضَى التَّفْصِيلِ وَالإِجْمَالِ بِمُقْتَضَى اللَّيْنِ رُكْناً أَوْضَحَهُ بِجَعْلِهِ فِي اللِّينِ رُكْناً أَوْضَحَهُ فَفِي اللِّينِ رُكْناً أَوْضَحَهُ فَفِي كَبَائِرِ النَّانُوبِ عَلَّدَهُ فَفِي كَبَائِرِ النَّانُوبِ عَلَّدَهُ فَفِي كَبَائِرِ النَّانُوبِ عَلَّدَهُ فَعَدَّدُهُ أَحْسَاناً أَوْ صَغِيرَةُ فَعَدَّهُ إِحْسَاناً أَوْ صَغِيرَةً

488 ـ وَكُمْ دَلِيلٍ جَاءَ فِي الْمَسْمُ وَعِ 489 ـ وَكُمْ دَلِيلٍ جَاءَ فِي الْمُسْمُ وَعِ 489 ـ وَالشَّرْعُ قَدْ مَيَّزَ فِي الأَفْعَالِ 490 ـ وَالشَّرْعُ قَدْ مَيَّزَ فِي الأَفْعَالِ 491 ـ وَالشَّرْعُ قَدْ مَيَّزَ فِي الأَفْعَالِ 491 ـ وَالشَّرْعُ الْفِي تَعْظُمُ فِيهِ الْمَصْلَحَةُ 492 ـ وَالذِي تَعْظُمُ فِيهِ الْمَصْلَحَةُ 492 ـ وَالذِي تَعْظُمُ فِيهِ الْمَفْسَدَةُ 493 ـ وَالذِي تَعْظُمُ فِيهِ الْمَفْسَدة 493 ـ وَالذِي مَا لَيْسَ بِنِي الْوَتِيرَةُ 493 ـ وَالْمَائِينَ مَا لَيْسَ إِلَيْ الْوَتِيرَةُ 493 ـ وَالْمَائِينَ مَا لَيْسَ إِيلِي الْمَائِينَ عَلَيْسَ إِلَيْسَ إِلَيْنِي الْمَائِينَ عَلَيْسَ إِلَيْنَ مَا لَيْسَ إِلَيْنِي الْمَائِينَ عَالَيْسَ إِلَيْنَ مَا لَيْسَ إِلَيْنِي الْمَائِينَ عَلَيْسَ إِلَيْنِ الْمَائِينَ عَالْمُ الْمُنْ فِي الْمَائِينَ عَلَيْسَ إِلَيْنَ مَا لَيْسَ إِلَيْنِ الْمُعْلِيْلِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

#### «المسألة التاسعة»

لَيْسَتْ إِلَى الْعِبَادِ مَقْدُورَاتِ يُبْنَى عَلَى الْحُكْمِ فِي أَبْوَابِ لاكِنْ عَلَى كَمَالِهِ المُسْتَوْجِبِ أَنْ لَا يُرَى عَنْ ذَلِكَ التَّسَبُّب وَقَـطْدُهُ تَـكُـلُـفُ الْـمُـحَـالِ وَرَفْعِهِ مَا لَمْ يُكَلَّفُ رَفْعَهُ وُقُوعُهُ عِنْدَ وُقُوعِ السَّبَبِ فَلَيْسَ فِي الْبُطْلَانِ مِنْ مُنَازِعِ فَيُنْسَبُ الأَصْلُ بِهِ لِلنَّفْضِ لَمْ يَأْتِ بِاسْتِكْمَالِ مَا فِيهِ وَجَبْ بِـكُـلِّ حَـالٍ شَـاءَ ذَاكَ أَوْ أَبِـا فِيهِ اخْتِيارٌ فَيُرَى قَدْ نَالَهُ مَا اسْتَكْمَلَ الشُّرُوطَ دُونَ مَانِعِ فَ لَا يُرَى فِ عِي غَيْرِهِ لَهُ أَرَبُ

494 و حَيْثُ قِيلَ فِي المُسَبَّبَاتِ 495 وَإِنَّمَا التَّكْلِيفُ بِالأَسْبَابِ 496 مِنْ ذَاكَ أَنَّ مَنْ أَتَى بِالسَّبِبِ 497 عُرَّمَ نَوى فِي ذَلِكَ الْمُسَبَّبِ 498 ف لَا يَكُونُ مِثْلَ ذَا بِحَالِ 499 بِمَنْعِهِ مَا لَا يُطِيقُ مَنْعَهُ 500 ـ وَمَقْصِدُ الشَّارِعِ فِي الْمُسَبَّبِ 501 و وَقَصْدُ ذَا خَالَفَ قَصْدَ الشَّارِع 502 ولَيْسَ هَذَا مِنْ قَبِيلِ السَّفْضِ 503 ـ وَإِنْ يَكُنْ فِي فِعْلِهِ ذَاكَ السَّبَبْ 504 فَ إِنَّ ذَا لَا يُدُرِكُ الْـمُسَبَّبَا 505 إِذِ الْوُقُوعُ أَوْ سِواهُ مَا لَهُ 506 ومَعَ ذَا السَّبَبُ عِنْدَ الشَّارِع 507 ـ وَمِنْهُ حِفْظُهُ لِذَلِكَ السَّبَبُ

وَرَاحَةُ النَّفْسِ مِنَ الْمُسَبَّبِ وَالِارْتِقَاءُ فِي الْعِبَادِيَّاتِ كَالطَّبْرِ وَالتَّفْوِيضِ وَالتَّوَكُّلِ 508 وَالأَمْنُ مَعْهُ مِنْ لُحُوقِ التَّعَبِ 508 وَكَثْرَةُ الشَّوَابِ فِي الْعَادَاتِ 509 وَكَثْرَةُ الشَّوَابِ فِي الْعَادَاتِ 510 وَكِلْمُ مَعْامَاتِ بِذَاكَ يُعْلِي

### «المسألة العاشرة»

شَرْعاً عَلَى الأَسْبَابِ حُكْمٌ قَدْ ثَبَتْ عَلَى الْمُسْبَاءُ بِلَا تَحَلَّى فِ مَلْقَدَ ضَى الشَّرْعِ إِلَيْهِ يُنْسَبُ مِمُ قُتَضَى الشَّرْعِ إِلَيْهِ يُنْسَبُ مُلْتَفِتُ لِجِهَةِ الْمُسَبَّبِ مَلْتَفِتُ لِجِهَةِ الْمُسَبَّبِ مِنْ أَمْرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَسِبُ مِنْ أَمْرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَسِبُ وَكَمْ دَلِيلٍ عَاضِدٍ مَا فُرِّعَا وَكَمْ دَلِيلٍ عَاضِدٍ مَا فُرِّعَا مَعْ سَبَبٍ إِلَى الْمُسَبَّبَاتِ مَعْ سَبَبٍ إِلَى الْمُسَبَّبَاتِ فِي بَعْضِ مَا يَكُونُ ذَا احْتِمَالِ فِي بَعْضِ مَا يَكُونُ ذَا احْتِمَالِ فِي الْحُكْمِ أَسْبَاباً لَهُ تَقَدَّمَتْ لِيفِي الْخَيْرِةِ وَتَابَ كَيْفَ يَمْضِي لَيْخِي

512 - كَوْنُ الْمُسَبَّبَاتِ قَدْ تَرَتَّبَتْ 512 - وَتَنْبَنِي لِجِهَةِ الْمُكَلَّفِ 512 - وَتَنْبَنِي لِجِهَةِ الْمُكَلَّفِ 513 - مِنْهَا إِذَا يَكُونُ ذَا الْمُسَبَّبُ 513 - مِنْهَا إِذَا يَكُونُ ذَا الْمُسَبَّبُ 514 - فَهْوَ لِلذَاكَ مَعْ تَعَاطِي السَّبَبِ 515 - وَرُبَّمَا أَبْدَى لَهُ التَّسَبُّبُ 515 - وَرُبَّمَا أَبْدَى لَهُ التَّسَبُّبُ مَعَا 516 - مِنْ جِهَةِ الْخَيْرِ أَوِ الشَّرِّ مَعَا 517 - وَإِنَّ مِنْهَا عِنْدَ الِالْتِفَاتِ 518 - زَوَالُ مَا يَعْرِضُ مِنْ إِشْكَالِ 518 - زَوَالُ مَا يَعْرِضُ مِنْ إِشْكَالِ 519 - إِنْ عَارَضَتْ أَحْكَامُ أَسْبَابٍ بَدَتْ 520 - كَـمَـنْ لَهُ تَـوَسُّطُ فِـي أَرْضِ

#### «فصل»

521 - وَالله مُحْرِ لِلْمُسَبَّبَاتِ
522 - فَهْيَ إِذاً تَحْرِي عَلَى مِنْهَاجِهَا
522 - فَهْيَ إِذاً تَحْرِي عَلَى مِنْهَاجِهَا
523 - لِذَاكَ إِنْ يَبْدُ بِهَا نَقْصُ خَلَلْ
524 - فَإِنْ يَكُنْ عَلَى تَمَامِ ارْتَفَعْ
525 - وَمِنْ هُنَا يَبْدُو بِالِانْتِزَاعِ
526 - إِذَا بَدَا مِنْ حَالِهِمْ تَغْرِيرُ

بِحَسَبِ الأَسْبَابِ فِي الْعَادَاتِ عِنَدَ اسْتِقَامِهَا وَفِي اعْوِجَاجِهَا يُنْظُرْ إِلَى تَسَبُّبٍ كَيْفَ حَصَلْ يُنْظُرْ إِلَى تَسَبُّبٍ كَيْفَ حَصَلْ لَـوْمٌ وَإِلَّا فَالْـمَـلَامُ قَـدْ وَقَـعْ الْأَصْلُ فِي التَّضْمِينِ لِلصَّنَاعِ الْأَصْلُ فِي التَّضْمِينِ لِلصَّنَاعِ الْأَصْلُ فِي التَّضْمِينِ لِلصَّنَاعِ أَوْ ظَهَرَ التَّفْرِيطُ وَالتَّقْصِينِ لِلصَّنَاعِ أَوْ ظَهَرَ التَّفْرِيطُ وَالتَّقْصِينِ لِلصَّنَاعِ أَوْ ظَهَرَ التَّفْرِيطُ وَالتَّقْصِينِ لِلصَّنَاعِ

وَفِي اجْتِنَابِ مَا لَدَى النَّهْيِ اعْتُبِرْ وَبَعْضُهَا يَخُصُّ مِن قَدْ أَمَّا بِالنَّقْصِ لِلْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ بِالنَّقْصِ لِلْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ حِلًّ وَكَالسُّكْرِ مِن الْمَمْنُوعِ

527 وَالِاجْتِهَادُ فِي امْتِثَالِ مَا أُمِرْ 527 وَالِاجْتِهَادُ فِي امْتِثَالِ مَا قَدْ عَمَّا 528 وَفِي الْمُسَبَّبَاتِ مَا قَدْ عَمَّا 529 وَفِي الْمُسَبَّبَاتِ مَا لَرِّقِ فِي الرَّمَانِ 529 وَمِثْلِ قَطْعِ الرِّزْقِ فِي الرَّمَانِ 530 وَمِثْلُ الِانْتِفَاعِ بِالْمَبِيعِ

#### «المسألة الحادية عشرة»

هُو الذِي يَخْتَصُّ بِالْمَفَاسِدُ مَا كَانَ مَشْرُوعاً لِأَمْرٍ صَالِحِ لَيْسَ بِحُكْمِ الأَصْلِ فِي الْمَقَاصِدِ النَّسَ بِحُكْمِ الأَصْلِ فِي الْمَقَاصِدِ النَّبَ بِعِيْدًاتِ لِأَصْلِ الْخَرَضِ النَّخَرَ النِي بَعْدُ ظَهَرْ النَّخُكُمَ الذِي بَعْدُ ظَهَرْ وَمَا مِنَ النَّخُكُمَ الذِي بَعْدُ ظَهَرْ وَمَا مِنَ النَّخُلَ خِدُو فَسَادِ وَمَا مِنَ النَّغْسِ وَالْمَالِ مَعَا وَمَا مِنَ النَّغْسِ وَالْمَالِ مَعَا مَفْسَدَةً فِي النَّغْسِ وَالْمَالِ مَعَا مَفْسَدَةً فِي النَّغْسِ وَالْمَالِ مَعَا مَصْلَحَةً بَعْدُ إِلَيْهَا أَدَّى مَصْلَحَةً بَعْدُ إِلَيْهَا أَدَّى الشَّرُعُ لَهُ مُعْتَبِرَا لِأَنْ يُرَى الشَّرِعُ لَهُ مُعْتَبِرَا لِأَنْ يُلِونَ عَلَا لِلنَّا فَالْإِلْغَاءُ لِلهَا لَا قَدْ وَجَبْ بِالنَّالِ فَا اللَّالِ اللَّالِ الْعَلَا فَالْإِلْغَاءُ لِلهَالِيَّ فَهُو مُعْتَبَرْ فِهُو مُحَلُّ لِلنَّافِ فَهُو مُحَلُّ لِلنَّ ظَرْ وَاللَّالِ فَا اللَّالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ اللَّلَّ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ اللَّلَ اللَّالِ اللَّالِ الْمَالِ الْمَالُ الْمِلْمُ الْمُؤْمِ اللَّلُولُ الْمَالُولُ الْمَالِ اللَّالِ اللَّيْمِ اللَّلُولُ اللَّلَ الْمُلَالُ الْمُعَامُ الْمُؤْمُ اللَّالِ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّالِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّالِ اللَّلُولُ اللَّلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّالِ اللَّلَ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالَ الْمَالُولُ اللَّالِ اللَّلِي اللَّالِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّلُولِ الْمُؤْمُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّلُولُ اللْمُؤْمُ اللَّذِي اللَّالِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّالِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُومُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْم

531 و وَالسَّبَ الْمَمْنُوعُ فِي الْمَوَارِدْ 532 و عَكْسُهُ الْمُخْتَصُّ بِالْمَصَالِحِ 532 و وَالْعَكْسُ الْمُخْتَصُّ بِالْمَصَالِحِ 533 و و الْعَكْسُ إِنْ يَبْدُ بِكُلِّ وَاحِدِ 534 و و الْعَرْضِ 534 و و الْعَرْضِ الْتَمَاسُ أَسْبَابٍ أُخَرْ 536 و و الْوَاجِبُ الْتِمَاسُ أَسْبَابٍ أُخَرْ 536 و و الْعِهَادِ 536 و و الْعِهَادِ 537 و فَا مِنَ الْمَعْرُوفِ و الْجِهَادِ 538 و فَا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَالْجِهَا وَقَعَا كَمْ الْمَعْرُوفِ وَالْجِهَا وَ 538 و فَا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَالْجِهَا أَنْمَرَا الْمَعْرُوفِ وَالْجِهَا وَ 538 و فَا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَالْمِعْرَا وَالْجِهَا الْمُعْرَا الْمَعْرُوفِ وَالْمِعْرَا الْمَعْرُوفِ وَالْمِعْرَا الْمَعْرُوفِ وَالْمِعْرَا الْمَعْرُوفِ وَالْمِعْرَا الْمُعْرَا الْمَعْرُوفِ وَالْمِعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمَعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَا وَالْمُعْرَا الْمُعْرَا الْم

#### «المسألة الثانية عشرة»

لِتَحْصُلَ الْمُسَبَّبَاتُ شُرِعَتُ أو الْمَفَاسِدُ التِي تُجْتَنَبُ شَرْعِيَّةُ الأَسْبَابِ فِيهِ وَبَدَتْ شَرْعِيَّةُ الأَسْبَابِ فِيهِ وَبَدَتْ 543 ـ وَجُمْلَةُ الأَسْبَابِ حَيْثُ وَقَعَتْ 544 ـ وَهْيَ الْمَصَالِحُ التِي تُجْتَلَبُ 545 ـ وَهُنَ أَقْسَامٌ فَقِسْمٌ عُلِمَتْ أَوْ تَابِعِ فِي تَابِعِيٍّ مُكْمِلِ
وَهْ وَبِإِذْنِ الشَّرْعِ فِيهِ يُطْلَبُ
وَبُعْدَهُ تَهَمَّتُعٌ بِالأَهْلِ
وَبُعْدَهُ تَهَمَّتُعٌ بِالأَهْلِ
بِأَنَّهُ لِلشَّرْعِ غَيْرُ مُقْتَضَى
بِأَنَّهُ لِلشَّرْعِ غَيْرُ مُقْتَضَى
بِسَبَبٍ لَيْسَ لِشَرْعٍ يُنْسَبُ
مِمَّا بِهِ الْجَوَازُ شَرْعاً اعْتُبِرْ
وَمَا فِينَا أَصْلُ يُرَى يَنْدَرِجُ
وَمَا هُنَا أَصْلُ يُرَى يَنْدَرِجُ

546 إِمَّا بِسقَسْ الْأَوَّلِ فِسِي الْأُوَّلِ مِنْ عَنْدَهُ التَّسَبُّبُ 547 وَنْذَا صَحِيحٌ عِنْدَهُ التَّسَبُّبُ 548 وَمِثْلُ النِّكَاحِ شَرْعُهُ لِلنَّسْلِ 548 وَآخَرُ الْعِلْمُ أَوِ الظَّنُّ قَضَى 549 وَآخَرُ الْعِلْمُ أَوِ الظَّنُّ قَضَى 550 وَمَا أَتَى يُوهِمُ عَكْسَ مَا ذُكِرْ 551 وَمَا أَتَى يُوهِمُ عَكْسَ مَا ذُكِرْ 552 وَمَا أَتَى يُوهِمُ عَكْسَ مَا ذُكِرْ 552 وَمَا أَتَى يُوهِمُ عَكْسَ مَا ذُكِرْ 553 وَهُوَ لَذَى الْمُجِيزِ عَنْ ذَا يَخْرُجُ 553 وَهُوَ لَذَى الْمُجِيزِ عَنْ ذَا يَخْرُجُ

#### «المسألة الثالثة عشرة»

554 و ذَاكَ أَنَّ السَّبَبَ الْمَشُرُوعَا لِحِكْمَةٍ مطْلُوبَةٍ وُقُوعَا 555 ـ إِنْ عُـلِـمَ الْـوُقُـوعُ أَوْ ظُـنَّ فَـذَا شُرْعِيَّةُ الْحُكْم لَدَيْهِ تُحْتَذَى 556 وعَكْسُ ذَا إِمَّا يُرَى لَا يَقْبَلُ حِكْمَتُهُ الْمَحَلُّ حِينَ يُعْمَلُ 557 ـ فَكَيْسَ ذَاكَ سَبَباً شُرْعاً هُنَا كَنرَجْرِ غَيْرِ عَاقِلِ إِذَا جَننى يَقْبَلُهَا فَالْأَمْرُ هَاهُنَا احْتَمَلْ 558 إِمَّا لِأَمْرٍ خَارِجِيٍّ وَالْمَحَلُ 559 وَالْمُخْلُفُ سَائِمٌ وَكُلُّ صَوَّبَا دَلِيلُهُ فِيمَا إِلَيْهِ ذَهَبَا يَقْصِدُهُ الشَّارِعُ أَمْ لَا قَدْ حَصَلْ 560 ـ وَثَالِثُ فِي حَيِّزِ الإِمْكَانِ هَلْ 561 فَذَا مَحَلُّ نَظرِ مُسْتَشْكِلُ لِأَنَّهُ لِللَّهُ لَا لَهُ ا أَوْلَى مِنَ الإِقْدَامِ فَانْظُرْ تُصِبُ 562 و عَدمُ الإِقْدام فِي السَّسبِّب

#### «المسألة الرابعة عشرة»

563 ـ كَمَا يُرَى تَرَتُّبُ الأَحْكَامِ فِي مَشْرُوعِ الأَسْبَابِ مِنَ الضَّمْنِ اقْتُفِي

كَالْقُطْع وَالضَّمَانِ فِيمَا سُرِقًا عَلَيْهِ بِالضَّمْنِ اقْتَضَاهَا السَّبَبُ وَالْغُصْبِ عَنْهُ مِلْكُ مَا تَغَيَّرَا لَهُ لِهَا فِيهِ مِنَ الْهَفَاسِدِ لِمَا اسْتَقَرَّ الْمَنْعُ فِيهِ حُكْمًا فِي مَصْلَحِيِّ الْحُكْم حَيْثُ ثُبَتَا فَالْقَتْلُ لِلتَّشَفِّي الإِرْثَ مَانِعُ مَصْلَحَةً بِالضَّمْنِ فِي التَّسَبُّبِ إِذْ لَيْسَ لِلْمَشْرُوعِ بِالْمُنْتَسِبِ مُلْعَى لِقَوْم وَلِقَوْم مُعْتَبَرُ مُناقِضاً مَعْنَاهُ قَصْدَ الشَّارِع وَذَاكَ أَصْلَ تُلابِتُ السِّهُ أَسْلِ فَكُوبِ إِرْثِ السذِي يَسَقْتُ لُ بِالْعُدُوانِ لِمَا عَلَيْهِ جُمْلُةً تَرَتَّبَا وَلَهُ يُراع فِيهِ قَصْدَ الْقَاصِدِ

564 وَهَكَذَا الْمَمْنُوعُ مِنْهَا مُطْلَقًا 565 ـ وَقَدْ تُرَى مَصْلَحَةً تُرَتَّبُ 566 ـ كَالْقَتْلِ عَنْهُ عِتْقُ مَنْ قَدْ دُبِّرًا 567 ـ فَالأُوّلُ الْعَاقِلُ غَيْرُ قَاصِدِ 568 ـ وَالْفَصْدُ لِلشَّانِي يَكُونُ إِمَّا 569 ـ فَاذَاكُ غَيْرُ قَادِح مَهْمَا أَتَى 570 - إلَّا بِحَيْثُ سُدَّتِ البَدَّرَائِعُ 571 إِمَّا لِمَا يَتْبَعُ خُكْمَ السَّبَعِ 572 فَذَا تَسَبُّبُ بِغَيْرِ سَبَبِ 573 لَكِنتُهُ بَعْدُ مَحَالٌ لِلنَّظُرْ 574 فَمَنْ رَأَى الْقَصْدَ بِهَذَا الْوَاقِع 575 ـ عَامَلَ بِالنَّقِيضِ لِلْمَقْصُودِ 576 ـ دَلِيلُهُ النَّصُّ عَلَى حِرْمَانِ 577 ـ وَمَـنْ رَأَى السَّرْعَ أَرَادَ سَبَا 578 ـ أَجْسراهُ كَالْأُوَّلِ فِسي الْهَسَوارِدِ

# الفصل الثاني في الشروط وفيه مسائل «المسألة الأولى»

يَكُونُ وَصْفاً قَدْ أَتَى مُتَمِّمَا أَوْ مَا اقْتَضَاهُ الْحُكْمُ فِيهِ مِنْ قَضَا أَوْ مَا اقْتَضَاهُ الْحُكْمُ فِيهِ مِنْ قَضَا أَوْ وَصْفُ مَعْلُولٍ أَوِ الْمُسَبَّبُ أَوْ وَصْفَ مَعْلُولٍ أَوِ الْمُسَبَّبُ مِمَّا يَكُونُ نَهْجَ ذَاكَ سَالِكا

579- الشَّرْطُ فِي هَذَا الْكِتَابِ هُوَ مَا 580 - وَمُكْمِلاً مَشْرُوطَهُ فِيمَا اقْتَضَى 580 - وَمُكْمِلاً مَشْرُوطَهُ فِيمَا اقْتَضَى 581 - وَهَبْهُ وَصْفُ عِلَّةٌ أَوْ سَبَبُ 582 - أَو الْمُحَلُّ أَوْ لِنغَيْرِ ذَلِكَا

#### «المسألة الثانية»

وُضِعَ فِي الشَّرْعِ لِحُكْمِ عُلِمَا

583 - السَّبَبُ الْمَقْصُودُ فِيهِ هُـوَ مَا

مِثْلُ النِّصَابِ سَبَبُ الرَّكَاةِ وَذَاكَ فِي الأَمْرِ وَالإِذْنِ وَاضِي وَذَاكَ فِي الأَمْرِ وَالإِذْنِ وَاضِي وَذَاكَ فِي الأَمْرِ وَالإِذْنِ وَاضِي مُطْلَقاً حَيْثُ أَتَتْ بِهَا النَّوَاهِي مُطْلَقاً حَيْثُ أَتَتْ وَالْمَانِعُ الْمَقْصُودُ هَاهُنَا السَّبَثِ وَالْمَانِعُ الْمَقْصُودُ هَاهُنَا السَّبَثِ وَالْمَانِعُ الْمَقْصُودُ هَاهُنَا السَّبَثِ عِلَي عَلَي الْمَقْصُودُ هَاهُنَا السَّبَثِ عِلَي عَلَي الْمَقْصُودُ هَاهُنَا السَّبَثِ عِللَّةَ مَا نَفَاهُ هَادُا النَّافِي

584- لِحِكْمَةٍ لِلْحُكْمِ مُقْتَضَاةِ 585- وَالْعِلَّةُ الْحِكَمُ وَالْمَصَالِحُ 585- وَالْعِلَّةُ الْحِكَمُ وَالْمَصَالِحُ 586- أَوِ الْمَفَاسِدُ التِي تَعَلَّقَتْ 586- أَوِ الْمَفَاسِدُ التِي تَعَلَّقَتْ 587- كَمِثْلِ تَشْوِيشِ النُّفُوسِ بِالْغَضَبُ 588- الْمُقْتَضِي لِعِلَّةٍ تُسنَافِي 588. الْمُقْتَضِي لِعِلَّةٍ تُسنَافِي

## «المسألة الثالثة»

عَقْلِيَّةٌ كَالْفَهْمِ فِي التَّكْلِيفِ شَرْعِيَّةٌ كَالْحَوْلِ فِي الزَّكَاةِ فَرْكِرٌ لِغَيْرِهِ فَمِنْ حَيْثُ التَّبَعْ فَهْ وَإِذاً لِللَّاكَ شَرْطُ شَرْطُ شَرْعِي 589- وَأَضْرُبُ الشَّرُوطِ فِي التَّعْرِيفِ 589 - وَأَضْرُبُ الشَّرُوطِ فِي الْتَعْرِيفِ 590 - عَادِيَّةٌ كَالْأَكْلِ فِي الْحَيَاةِ 590 - وَالثَّالِثُ الْمَقْصُودُ ثُمَّ إِنْ وَقَعْ 591 - وَالثَّالِثُ الْمَقْصُودُ ثُمَّ إِنْ وَقَعْ 592 - إِنْ كَانَ مُبْدِيًّا لِحُكْمِ الشَّرْعِ 592 - إِنْ كَانَ مُبْدِيًّا لِحُكْمِ الشَّرْعِ

# «المسألة الرابعة»

كَالْوَصْفِ مَعْ مَوْصُوفِهِ قَدْ ثَبَتَا فِي الشَّرْعِ لِلشُّرُوطِ بِالسَّوَاءِ وَالْعَقْلُ تَكْلِيفاً كَهَذِي النِّسْبَةِ وَالْعَقْلُ تَكْلِيفاً كَهَذِي النِّسْبَةِ كَيْفَ يُقَالُ عَنْهُ أَنَّهُ مُكْمِلُ كَيْفَ يُقَالُ عَنْهُ أَنَّهُ مُكْمِلُ بِعَدِّ هَاذَيْنِ مِنَ الْعَقْلِيَةُ وَهُو بِالْقَصْدِ يَفِي وَهُو بِالْقَصْدِ يَفِي وَهُو بِالْقَصْدِ يَفِي

593- وَالشَّرْطُ مَعْ مَشْرُوطِهِ حَيْثُ أَتَى 594- مُسْتَنِدٌ ذَاكَ لِيلِاسْتِقْرَاءِ 594- مُسْتَنِدٌ ذَاكَ لِيلِاسْتِقْرَاءِ 595- وَيُشْكِلُ الإِيمَانُ شَرْطَ الْقُرْبَةِ 595- وَيُشْكِلُ الإِيمَانُ شَرْطَ الْقُرْبَةِ 596- فَسَذَا كُسَهَسَذَا عُسَمْسَدَةٌ وَأَوَّلُ 596- وَيُرْفَعُ الإِشْكَالُ فِي الْقَضِيَةُ 597- وَيُرْفَعُ الإِشْكَالُ فِي الْقَضِيَةُ 598- أَوْ أَنْ يُعَادَ الشَّرْطُ لِلْمُكَلَّفِ

# «المسألة الخامسة»

إِنْ يَكُنِ التَّأْثِيرُ قَدْ تَرَتَّبَا مُ سَبَّبُ إِلَّا إِذَا الشَّرْطُ وَقَعْ مُسَبَّبُ إِلَّا إِذَا الشَّرْطُ وَقَعْ الْحُكُمُ فِيهِمَا عَلَى السَّوَاءِ النَّواءِ السَّواءِ السَّواءِ النَّواءِ السَّواءِ السَائِقِ السَّواءِ السَّواء

599-قَدْ صَحَّ فِي الأَصُولِ أَنَّ السَّبَا 600-قِيهِ عَلَى شَرْطٍ لَهُ فَمَا يَقَعْ 600-فِيهِ عَلَى شَرْطٍ لَهُ فَمَا يَقَعْ 601-شَرْطُ كَمَالٍ كَانَ أَوْ إِجْسَزَاءِ 601-شَرْطُ كَمَالٍ كَانَ أَوْ إِجْسَزَاءِ

يَكُنْ بِهِ شَرْطاً فَكَانَ كَالْعَدَمْ فِي الْفِقْهِ لَا يَنْقُضُهُ إِذَا اعْتُبِرْ يُجِيزُ وَالْعَفْوِ وَمَا الشَّرْطُ اقْتَرَنْ 602 - إِذْ لَوْ بَدَا الْمَشْرُوطُ دُونَ الشَّرْطِ لَمْ 602 - وَمَا أَتَى يُوهِمُ غَيْرَ مَا ذُكِرْ 603 - وَمَا أَتَى يُوهِمُ غَيْرَ مَا ذُكِرْ 604 - 604 - كَمِثْلِ تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عِنْدَ مَنْ 604 - كَمِثْلِ تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عِنْدَ مَنْ

#### «المسألة السادسة»

تَرْجِعُ إِمَّا لِخِطَابِ الْوَضْعِ تَحْصِيلِهِ شَرْعاً وَلَا أَنْ يَنْتَفِي تَحْصِيلِهِ شَرْعاً وَلَا أَنْ يَنْتَفِي بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ لَدَى التَّصْرِيفِ وَالْنَهْيِ لَدَى التَّصْرِيفِ وَالْعَقْدِ لِلتَّحْلِيلِ بِالإِجَارَةُ وَالْعَقْدِ لِلتَّحْلِيلِ بِالإِجَارَةُ فِي تَرْكِ مَا نَهَى وَفِعْلِ مَا أَمَرْ إِنْ كَانَ فَهْ وَمِثْلُ مَا تَقَرَّرَا إِنْ كَانَ فَهْ وَمِثْلُ مَا تَقَرَّرَا

605- ثُمَّ الشُّرُوط فِي اعْتِبَارِ الشَّرْعِ 606- كَالْحَوْلِ لِلزَّكَاةِ لَا مَقْصِدَ فِي 606- كَالْحَوْلِ لِلزَّكَاةِ لَا مَقْصِدَ فِي 607- إِمَّا إِلَى الْخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ 608- كَالْأَخْذِ لِلزِّينَةِ وَالطَّهَارَةُ 608- كَالْأُخْذِ لِلزِّينَةِ وَالطَّهَارَةُ 609- فَذَا بِهِ لِلشَّرْعِ قَصْدٌ قَدْ ظَهَرْ 609- وَالشَّرْطُ فِيمَا الشَّرْعُ فِيهِ خَيَّرَا 610- وَالشَّرْطُ فِيمَا الشَّرْعُ فِيهِ خَيَّرَا

#### «المسألة السابعة»

611 ـ وَفِعْلُ مَقْدُورِ الشّرُوطِ إِنْ وَقَعْ 612 ـ وَذَاكَ أَنْ يَقْصِدَ مَنْ لَهُ ذَهَبْ 612 ـ وَذَاكَ أَنْ يَقْصِدَ مَنْ لَهُ ذَهَبْ 613 ـ كَيْ لَا يُرَى لَهُ بِذَاكَ مِنْ أَثَرُ 613 ـ كَيْ لَا يُرَى لَهُ بِذَاكَ مِنْ أَثَرُ 614 ـ وَإِنْ يَكُ الْقَصْدُ لَهُ مِنْ حَيْثُ مَا 615 ـ وَإِنْ يَكُ الْقَصْدُ لَهُ مِنْ حَيْثُ مَا 615 ـ وَالْخُرْ وَالنّبُهْ يِ مَعا وَالْأَمْرِ 616 ـ وَالْحُرْمُ مَعْ وُجُودِهِ مَوْجُودُ مَوْجُودُ

#### «المسألة الثامنة»

كَالْإِعْتِكَافِ شَرْطُهُ الصِّيَامُ لِأَنَّهُ مُكَمِّلً لِحِكْمَتِهُ لِأَنَّهُ مُكَمِّلً لِحِكْمَتِهُ لِحِكْمَةٍ بَلْ هُوَ ضِدُّ مُبْطِلُ لِحِكْمَةٍ بَلْ هُوَ ضِدُّ مُبْطِلُ 617 ـ وَالشَّرْطُ مَعْ مَشْرُوطِهِ أَقْسَامُ 618 ـ فَذَاكَ مَا لَا يُمْتَرَى فِي صِحَّتِهْ 619 ـ أَوْ لَا مُلِيِّمٌ وَلَا مُحَمِّلًا لِمَا بَدَا مِنِ اخْتِلَافِ حَالِهِ بِلاً مُنَافَاةٍ وَلَا مُلائسَمَة فِي جَعْلِهِ كَاوَّلٍ أَوْ ثَانِ فِي جَعْلِهِ كَاوَّلٍ أَوْ ثَانِ فِيهِ وَبَيْنَ جِهَةِ الْعِبَادَةُ كَافٍ عَلَى عَكْسِ التَّعَبُدَاتِ 620 فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي إِبْطَالِهِ 621 وَثَالِثُ يُرَى عَلَى الْمَسْالَمةِ 622 وَثَالِثُ يُرَى عَلَى الْمَسْالَمةِ 622 فَهْ وَ مَنجَالُ نَظِرِ الأَذْهَانِ 623 ويَنْبَغِي التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْعَادَةُ 624 إِذْ عَدَمُ التَّنَافِي فِي الْعَادَاتِ

# الفصل الثالث في الموانع، وفيه مسائل «المسألة الأولى»

لِأَصْلِ مَا يَظُلُبُ مِنْهَا الشَّارِعُ كَمِثْلِ كُلِّ مَا بِهِ الْعَقْلُ ذَهَبُ كَمِثْلِ كُلِّ مَا بِهِ الْعَقْلُ ذَهَبُ إِمْكَانُ فَهْمِهِ مِنَ الأَلْسَابِ إِمْكَانُ فَهْمِهِ مِنَ الأَلْسَابِ حُصُولُهُ كَالْحَيْضِ وَهْوَ بَيِّنُ كُمُ صُولُهُ كَالْحَيْضِ وَهْوَ بَيِّنُ لَا الأَصْلِ مِثْلُ الرِّقِ فِي هَذَا انْدَرَجُ وَسَبُ الرُّخْصَةِ فِي هَذَا انْدَرَجُ وَسَبُ الرُّخْصَةِ فِي هَذَا انْدَرَجُ

625 مَ مَ وَانِعُ الأَحْكَامِ إِمَّا رَافِعُ 625 مَ مَ وَانِعُ الأَحْتِمَاعُهُ مَعَ الطَّلَبُ 626 لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُ مَعَ الطَّلَبِ 626 وَالشَّرُطُ فِي تَعَلَّقِ الْجِطَابِ 628 وَرَافِعٌ لَهُ وَ لَاكِنْ يُسمَّكِنُ يُسمِّكِنُ 262 وَرَافِعٌ لِحُحْمِ الإنْحِتَامِ 629 وَرَافِعٌ لِحُحْمِ الإنْحِتَامِ 630 وَرَافِعٌ لِحُحْمِ الْانْحِتَامِ 630 وَرَافِعٌ لِحُمْدُ الْمَعْنَى بِهِ رَفْعُ الْحَرَجُ 630

#### «المسألة الثانية»

لِلشَّرْعِ إِنْ كَانَتْ وَلَا إِيقَاعِهَا مِنْ جِهَةِ التَّكْلِيفِ لِلْمُكَلَّفِ مِنْ جِهَةِ التَّكْلِيفِ لِلْمُكَلَّفِ أَوْ عَنْهُ نُهي أَوْ حَاصِلاً بِالإِذْنِ أَوْ عَنْهُ نُهي فَصَادِ أَوْ عَنْهُ نُهي فَصَادِ أَوْ عَنْهُ نُهي فَصَادِ فَصَدَاكَ وَاضِحٌ بِلَا إِشْكَالِ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ بِهَذَا الْمُعْتَبَرْ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ بِهَذَا الْمُعْتَبَرْ تَحْتَ خِطَابِ الْوَضْع حَيْثُ يُجْتَلَى

631 وَكُلُّهَا لَا قَصْدَ فِي ارْتِفَاعِهَا 632 وَهْيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ اقْتُفِي 632 وَهْيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ اقْتُفِي 633 مِنْ حَيْثُ أَنْ أُلْفِيَ مَأْمُوراً بِهِ 633 مِنْ حَيْثُ أَنْ أُلْفِيَ مَأْمُوراً بِهِ 634 كَالْكُفْرِ مَانِعٌ مِنَ الأَعْمَالِ 635 لَاكِنَّهُ مِنْ حَيْثُ هَذَا فِي النَّظُرْ 636 مَا قَدْ دَخَلَا فَي النَّظُرْ 636 مَا قَدْ دَخَلَا

# 637- لَاكِنَّ مَعْ تَوجُّهِ الْمُكَلَّفِ إِلَيْهِ قَصْداً ذَا بِتَفْصِيلٍ حَفِي «المسألة الثالثة»

بِمُفْتَضَى الْخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ
أَوْ صُدَّ عَنْهُ أَوْ غَدَا مُخَيَّرَا
لِحَاجَةٍ بَدَتْ لَهُ فِي الْحِينِ
لِحَاجَةٍ بَدَتْ لَهُ فِي الْحِينِ
بِحَسَبِ الْحُصُولِ لِلْمَوَانِعِ
بِقَصْدِ الإِسْقَاطِ لِحُكْمِ الشَّارِعِ
وَانْظُرْ إِلَى قِصَّةٍ صَحْبِ الْجَنَّةِ
هُنَا فَلَا فَائِدَ فِي التَّكْرَادِ

638 - فَإِنْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ التَّصْرِيفِ
639 - لِيكَوْنِهِ مِحمَّا بِهِ قَدْ أُمِرَا
640 - فَذَاكَ ظَاهِرٌ كَمُسْتَدِينِ
641 - وَيَنْبَنِي الأَحْكَامُ فِي الْمَوَاقِعِ
642 - وَإِنْ يَكُنْ تَحْصِيلُ ذَاكَ الْمَانِعِ
643 - وَإِنْ يَكُنْ تَحْصِيلُ ذَاكَ الْمَانِعِ
643 - وَمَا مَضَى فِي الشَّرْطِ قَبْلُ جَارِ

# الفصل الرابع: في الصحة والبطلان، وفيه مسائل «المسألة الأولى»

بِحَسَبِ الأَحْكَامِ فِي السَّارَيْنِ دُنْيَا عَلَى الإِجْزَا فَلَا إِعَادَةُ دُنْيَا عَلَى الإِجْزَا فَلَا إِعَادَةُ مَرْجُوَّةُ الْقَبُولِ فِي الْحِسَابِ مَرْجُوَّةُ الْقَبُولِ فِي الْحِسَابِ شَرْعاً مَا اللانْتِفَاعُ عَنْهُ يَحْصُلُ فِي الإِذْنِ أَوْ فِي النَّهْي أَوْ فِي الأَمْرِ فِي الإَذْنِ أَوْ فِي النَّهْي أَوْ فِي الأَمْرِ

645 و وَتُطْلَقُ الصِّحَةُ إِطْلَاقَيْنِ 646 فَتُطْلَقُ الصِّحَةُ فِي الْعِبَادَةُ 646 فَتُطْلَقُ الصِّحَةُ فِي الْعِبَادَةُ 647 وَقُ أَنَّهَا وَسِيلَةُ الشَّوَابِ 647 وَهُ يَ لَدَى الْعَادَةِ مَا يُحَصِّلُ 648 وَهُ يَ لَدَى الْعَادَةِ مَا يُحَصِّلُ 649 وَهُ يَ لَدَى الْعَادَةِ مَا يُحَصِّلُ 649 وَهُ إِللَّهَ يَ الشَّرْعِ بِالتَّحَرِّي

#### «المسألة الثانية»

عَكْسُ الذِي قُرِّرَ فِيهِ الشَّانِ مُخَالِفاً فِي الْحُكْمِ قَصْدَ الشَّارِعِ مُخَالِفاً فِي الْحُكْمِ قَصْدَ الشَّارِعِ عَلَى الذِي لَهُمْ بِهِ مِنْ خُلْفِ

650 وَإِذْ عَرَفْتَ ذَاكَ فَالْبُطْلَانُ 650 وَإِذْ عَرَفْتَ ذَاكَ فَالْبُطْلَانُ 651 وَإِذْ عَرَفُ مَا قَدْ يُرَى فِي الْوَاقِعِ 651 وَي الْوَاقِعِ 652 وَي الْوَصْفِ 652 فِي الْوَصْفِ 652

#### «المسألة الثالثة»

بنسبة المعادي للمعاد فَالنَّيْلُ لِلثَّوَابِ هَاهُنَا ارْتَفَعْ مُ جَرَّداً لِمِثْلِ ذَاكَ يَـقْتَضِي أَوْ كَانَ وَاجِباً عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَصَدَّ حُكْمُ الطَّبْعِ عَنْ أَخْذِ بِهِ تَوافُو بِحُكم الإضطرارِ خَوْفَ افْتِضَاحِ أَوْ عِقَابٍ حَاكِم فَ إِنَّ مَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ تَوَافُو بِحُكم الإخْتِارِ بِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي حُكْمِهِ فِيهَا أُبِيحَ لَا سِوَاهُ إِنْ ظَهَرْ بِ الْاعْتِبَ ارَيْنِ صَحِيحٌ تَبَعَا إِنْ كَانَ بَاطِلٌ بِالإِطْلَاقَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْحَظْ لِمَنْ أَعْمَلُهُ إِذْ لَا يُسفِيدُ قَصْدُ ذَاكَ أَجْرَا نَيْلَ اللَّهِ اللَّهِ ذُنُّ بِهِ اسْتَهَا تَرَتُّبُ الشُّوابِ شُرْعًا وَأَتَى بِالْكُلِّ فِعْلُهَا بِهِ مَثُوبَةً كَذَاكَ تَقْسِيمٌ وَسَوْفَ يَاتِي

653 ـ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ لِأَمْسِ بَادِ 654 فَمَا يُرَى عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ قَدْ وَقَعْ 655 ـ وَالْفِعْلُ بِالْقَصْدِ لِنَيْلِ الْغَرَضِ 656 ـ وَإِنْ بِهِ التَّكْلِيفُ قَدْ تَعَلَّقًا 657 ـ وَتَحْتَ ذَا يَدْخُلُ مَا عَنْهُ نُهِي 658 ـ وَمِثْلُهُ الْفِعْلُ مَعَ اسْتِشْعَارِ 659 و وَتُوكُ مَا كَانَ مِنَ الْمَحَارِم 660 - وَكُسلُها بَاطِللَهُ الْمَتَاتِ 661 و والْفِعْلُ لِلشَّيْءِ مَعَ اسْتِشْعَارِ 662 كفاعِلِ الْمُبَاحِ بَعْدَ عِلْمِهِ 663 ـ فَذَا الذِي فِيهِ تَعَيَّنَ النَّظُرْ 664 إِذِ امْتِشَالُ الأُمْرِ وَالنَّهِي مَعَا 665 و تَرْكُ الامْتِثَالِ فِي الْوَجْهَيْنِ 666 ـ فَالْفِعْلُ لِللَّمْبَاحِ أَوْ تَرْكُ لَهُ 667 ـ يَبْطُلُ بِاعْتِبَارِ حَالِ الأَخْرَى 668 ـ فَإِنْ يَكُنْ فِي الْحَظِّ قَدْ تَحَرَّى 669 ـ دُونَ سِوَاهُ فَهُنَا قَدْ ثَبَتَا 670 ـ وَمِثْلُ ذَا الإِبَاحَةُ الْمَطْلُوبَةُ 671 ـ وَإِنَّ لِـلـصِّحَّةِ فِـي الْـعَـادَاتِ

# الفصل الخامس: في العزيمة والرخصة، وفيه مسائل «المسألة الأولى»

كُلِّيةً بَدْءاً بِحَيْثُ وَقَعَا لِيُسَلَّ الْمُسْرِ يَسْدُوهُ بِسَذَاكَ الْأَمْسِرِ لِيُسْرِ لِيُسْرِ الْمُسْرِ الْمُسْرِ الْمُسْرِ الْمُسْرِ الْمُسْرِ الْمُسْرِ الْمُسْرِ الْمُسْرَا الْمُسَاقِاةِ وَكَالْإِقْسَرَاضِ مِنْ أَصْلِهِ الْكُلِّي حَيْثُ عَنَا لِمُقْتَضَى التَّخْفِيفِ عَنْ ذِي الْأُمَّةِ لِمُنْ حَيْثُ مَا الْحَظُّ بِهِ تَعَلَّقا لِيَسْمَا لَيَحْفُونِ عَنْ ذِي الْأُمَّةِ مِنْ الْمَشْرُوعِ حُكْماً رُسِمَا يُلْفَى مِنَ الْمَشْرُوعِ حُكْماً رُسِمَا يُلْفَى مِنَ الْمَشْرُوعِ حُكْماً رُسِمَا يُلْفَى مِنَ الْمَشْرُوعِ حُكْماً رُسِمَا وَاللَّوَلُ السَّفْطُ بِهِ تَعَلَّقا وَاللَّوَلُ السَّفْرِيعَ وَالشَّالِثُ حُكْمُهُ جَلَا تَفْرِيعَ وَالشَّالِثُ حُكْمُهُ جَلَا اقْتَضَاهُ الأَوَّلُ الْقَلْرِيعَ وَالشَّالِثُ حُكْمُهُ جَلَا تَفْرِيعَ وَالشَّالِثُ حُكْمُهُ جَلَا اقْتَضَاهُ الأَوَّلُ الْمَقْرِيعَ وَالشَّالِثُ مُثَا اقْتَضَاهُ الأَوَّلُ الْمُؤْلُ الْمُثَلِقَا اقْتَضَاهُ الأَوَّلُ الْمُؤْلُ الْمُشْرِيعَ وَالشَّالِثُ حُكْمُهُ جَلَا اقْتَضَاهُ الأَوْلُ الْمُسْرِيعَ وَالشَّالِثُ مُثَا اقْتَضَاهُ الأَوْلُ الْمُشْرِيعَ وَالشَّالِيثُ مُثَا اقْتَضَاهُ الأَوْلُ الْمُشْرِيعَ وَالشَّالِيثَ مُثَا اقْتَضَاهُ الْأَوْلُ الْمُسْرِيعَ وَالشَّالِيثُ مُثَا اقْتَضَاهُ الْأَوْلُ الْمُسْرِيعَ وَالشَّالِيثُ الْمُسْرِيعَ وَالشَّالُونُ الْمُسْرِيعِ مَا الْمُسْرِيعَ وَالشَّالِيثُ الْمُسْرِيعَ وَالشَّلُونَ الْمُسْرِوعِ الْمُعُلِيمِ الْمُسْرِيعَ وَالشَّالِيقُ الْمُسْرِيعَ وَالشَّالِيقُ الْمُسْرِيعَ وَالْمُسْرِيعَ وَالْمُسْرِيعَ وَالشَّولِيعِ وَالْمُسْرِيعَ وَالْمُسْرِيعَ وَالْمُسْرِيعَ وَالْمُسْرَالِيقِ الْمُسْرِيعَ وَالْمُسْرِيعَ وَالْمُسْرِيعَ وَالْمُسْرِيعِ وَالْمُسْرِيعَ وَالْمُسْرِيعَ وَالْمُسْرِيعِ وَالْمُسْرَالِيقَ وَالْمُسْرِيعَ وَالْمُسْرِيعُ وَلَيْتُ وَالْمُسْرِيعَ وَالْمُسْرِيعَ وَالْمُسْرَالْمُ وَالْمُسْرَالِي وَالْمُسْرَالِي وَالْمُسْرَا الْمُسْرَالُولُولُ وَالْمُسْرَالِي وَالْمُسْرَالُولُ وَالْمُسْرَالْمُولُ وَالْمُسْرَا الْمُسْرَالُولُ وَالْمُسْرَالُولُولُ وَالْمُسْرَالُولُولُ

672 عزيمة الأحكام مَا قَدْ شُرِّعَا 673 وَالرُّحْصَة الْمَشْرُوعُ عِنْدَ عُنْدَ عُنْدِ 675 وَالرُّحْصَة الْمَشْرُوعُ عِنْدَ عُنْدَ عُنْدِ 674 وِحُكْمِ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ أَصْلٍ كُلِّي 675 مَعَ اقْتِصَارِ بَعْدُ فِي التَّصَرُّفِ 675 وَتُطْلَقُ الرُّحْصَةُ فِي الْمُسْتَثْنَى 676 وَتُطْلَقُ الرُّحْصَةُ فِي الْمُسْتَثْنَى 677 وَوْنَ اعْتِبَارِ الْعُنْدِ كَالْقِرَاضِ 678 وَرُبَّمَا يُطْلَقُ الرُّحْصَةُ بِاعْتِبَارِ مَا 967 وَتُطْلَقُ الرُّحْصَةُ بِاعْتِبَارِ مَا 968 وَرُبَّمَا يُطْلَقُ الرُّحْصَةُ بِاعْتِبَادِ مَا 680 وَرُبَّمَا يُطْلَقَ الرُّحْصَةُ الإِطْلَاقَاتِ 680 وَرَابِعٌ لَهُ احْتِصَاصٌ يَحْصُلُ وَحِينَ لَا 682 وَرَابِعٌ لَهُ احْتِصَاصٌ يَحْصُلُ 682 وَرَابِعٌ لَهُ احْتِصَاصٌ يَحْصُلُ

#### «المسألة الثانية»

وكم دَلِيلٍ يَعْضُدُ اتَّضَاحَهُ آتِ عَلَى أَصْلِ لَهُ مَطْلُوبِ

684 وَإِنَّ حُكْمَ الرُّخَصِ الإِبَاحَةُ 188 وَإِنَّ حُكْمَ السَّخَمَ الرُّخَصِ الإِبَاحَةُ 188 وَمُوهِمُ النَّذُبِ أَوِ الْوُجُوبِ 185 وَمُوهِمُ النَّذُبِ أَوِ الْوُجُوبِ

#### «المسألة الثالثة»

وَإِنَّـمَا تُلْفَى إِضَافِيَّاتِ فَقِيهُ نَفْسِهِ لَدَى إِثْيَانِهَا فَقِيهُ نَفْسِهِ لَدَى إِثْيَانِهَا فَعِنْدَهُ الْوُقُونُ لَا يُعَدَّى

686 وَلَيْسَتِ الرُّخَصُ أَصْلِيَّاتِ 686 وَلَيْسَتِ الرُّخَصُ أَصْلِيَّاتِ 687 أَيْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ فِي شَانِهَا 687 مَا لَمْ يَحُدِّ الشَّرْعُ فِيهَا حَدًّا 688 مَا لَمْ يَحُدِّ الشَّرْعُ فِيهَا حَدًّا

وَبِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ فِي أَمْرِ الرُّخُصُ وَبِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ فِي أَمْرِ الرُّخصُ وَالْحَصَوَالِ وَالأَحْسَوَالِ

689- بَيَانُهُ بِالشَّرْعِ حُكْماً يُقْتَنَصْ 690- مِنْ جِهَةِ الأَسْبَابِ وَالأَعْمَالِ

#### «المسألة الرابعة»

وَالْحُكُمُ بِالتَّخْيِيرِ عَنْهَا قَدْ خَرَجْ فِي ذَا وَفِي ذَاكَ عَلَى الْخُصُوصِ فَى وَائِلَ تَكَالُ الْخُصُوصِ فَوائِلَ لَا تُكَالُ الْمُكَادُ لَا تُسعَلَ

691 إِبَاحَةِ الرُّحْصَةِ مِنْ رَفْعِ الْحَرَجْ 692 وَذَاكَ مُقْتَضًى مِنَ النُّصُوصِ 693 وَالْفَرْقُ تَنْبَيني عَلَيْهِ بَعْدُ

#### «المسألة الخامسة»

فَمَا يُرَى مُقَابِلاً مَشَقَةُ عَلَى احْتِمَالِ وَقْعِهَا أَوْ شَرْعَا يَعْجَزُ فِي الصَّلَاةِ عَن إِتْمَامِ يَعْجَزُ فِي الصَّلَاةِ عَن إِتْمَامِ وَالشَّرْعُ عَنْ تَرْكٍ لِلذَاكَ نَاهِ وَالشَّرْعُ عَنْ تَرْكٍ لِلذَاكَ نَاهِ مَجْرَى الْعَزَائِمِ بِبَعْضِ الأَمْرِ مُكَلَّثُ صَبْراً عَلَيْهِ إِنْ ظَهَرْ مُكَلَّثُ صَبْراً عَلَيْهِ إِنْ ظَهَرْ بِحَيْثُ نَيْلُ الرِّفْقِ مِنْهُ بَادِ بِحَيْثُ نَيْلُ الرِّفْقِ مِنْهُ بَادِ فَا إِنَّ مُنْ لَا مُنْ لَهُ ذَهَبُ وَمَا عَدَاهُ حَالُهُ مُخْتَلِفَةً وَمَا عَدَاهُ حَالُهُ مُخْتَلِفَةً وَمَا عَدَاهُ حَالُهُ مُخْتَلِفَةً وَمَا عَدَاهُ حَالُهُ مُخْتَلِفَةً وَمَا عَدَاهُ خَالُهُ مُخْتَلِفَةً وَمَا عَدَاهُ خَالُهُ مُخْتَلِفَةً وَمَا عَدَاهُ خَالُهُ مُنْ لَهُ ذَهَبُ وَمَا عَدَاهُ خَالُهُ مُنْ لَهُ ذَهَبُ

694 لِلْقِسْمَةِ الرُّحْصَةُ مُسْتَحِقَّةُ مُسْتَحِقَةً وَ696 لَا صَبْرَ لِللْمُكَلَّفِينَ طَبْعَا مِ 696 كَمِثْلِ الأَمْرَاضِ أَوِ الصِّيَامِ 696 وَمَا هُنَا الأَمْرَاضِ أَوِ الصِّيَامِ 697 وَهَا هُنَا الرُّحْصَةُ مِمَّا تَجْرِي 698 وَهَا هُنَا الرُّحْصَةُ مِمَّا تَجْرِي 699 وَهَا يُرَى مُقَابِلاً لِمَا قَدَرْ 700 وَهَا يُرَى مُقَابِلاً لِمَا كَاللَّانِمِ 700 وَهُو عَلَى ضَرْبَيْنِ مَا كَاللَّانِمِ 701 وَهُو عَلَى ضَرْبَيْنِ مَا كَاللَّانِمِ 702 وَذَاكَ مِثْلُ الْجَمْعِ بِالْمُزْدَلِفَةُ 203 وَذَاكَ مِثْلُ الْجَمْعِ بِالْمُزْدَلِقَةُ 203 وَذَاكَ مِثْلُ الْجَمْعِ بِالْمُزْدَلِقَةُ 203 وَذَاكَ مِثْلُ الْجَمْعِ بِالْمُزْدَلِقَةُ 103 وَذَاكَ مِثْلُ الْجَمْعِ بِالْمُزْدَلِقَةُ 103 وَذَاكَ مِثْلُ الْجَمْعِ بِالْمُزْدَلِقَةُ 103 وَذَاكَ مِثْلُ الْجَمْعِ بِالْمُزْدَلِقَةً إِلَى السَّلَى الْمَالِيَّةُ وَلِيهِ غَيْرُ مُبْدٍ لِلطَّلَابُ

#### «المسألة السادسة»

فَفِيهِ لِلْبَحْثِ مَدَىً كَبِيرُ أَوْلَى مِنِ اتِّبَاعِ حُكْمِ الرُّخْصَةِ وَسَدِّهَا بَابَ الْهَوَى الْمَذْمُومِ 704 و حَيْثُ قِيلَ حُكْمُهَا التَّخْيِيرُ 705 و فَقَدْ يُقَالُ الأَخْذُ بِالْعَزِيمَةِ 706 و ذَاكَ لِللَّا أُصِيلِ وَالْعُمُومِ لُـزُومِ الِانْـحِـتَـامِ مَـرَّ أَوْ حَـلا مِنَ الْمَشَقَّاتِ التِي تَخْتَلِفُ 707- مَعْ مَا أَتَى نَقْلاً مِنَ الْحَسِضِّ عَلَى 707- مَعْ مَا أَتَى نَقْلاً مِنَ الْحَسِضِّ عَلَى 708- لَكِنَّمَا الْحَالُ بِهَا مُخْتَلِفُ

#### «المسألة السابعة»

مِنْهَا حَقِيقِي وَمِنْهَا وَهُمِي مِنْ أَوَّلٍ مِثْلُ وُجُودٍ فِي السَّفَرُ مَا لَيْسَ يُسْتَطَاعُ طَبْعًا أَنْ وَقَعْ مُحَقَّقًا لَيْسَ يُظَنُّ أَصْلُهُ وَهْ وَ لِحَقّ اللهِ فِيهِ يُنْسَبُ لِسَبَ مُعَيَّنِ قَدْ وُجِدًا غَيْرِ مُعَيَّنَ فَهَاهُنَا وَجَبْ أُولَى مِنَ الرُّجُوعِ لِلْحُرْئِيَّةُ كُوسِشُلِ هَذَا حُكُمُهُ جَلِيُّ سَبِيلُ مَنْ وَافَاهُ مُسْتَقِيمَةُ فَتُقْصَدُ الرُّخْصَةُ لِلأَدِلَّةِ مَشَقَّةً لِرُخْصَةٍ تَطَلِبُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ قَوِيَّةَ السَّبَبْ أَوْ مَا يُرَى فِي الشَّرْعِ مِنْ مُطَّلَبِهِ كَالْقَرْضِ أَوْ مَا يَقْتَفِي مِنْهَاجَهُ 709 ـ وَهْيَ عَلَى ضُرْبَيْنِ فِي ذَا الْحُكْم 710 ـ وَمُعْظُمُ التَّرَخُصَّاتِ فِي النَّظُرْ 711 ـ فَإِنْ تَكُنْ عَزِيمَةٌ عَنْهَا يَقَعْ 712-أَوْ لَيْسَ يُسْتَطَاعُ شَرْعاً حَمْلُهُ 713-كَانَ اقْتِفَا الرُّخْصَةِ مِمَّا يُطْلَبُ 714- وَمِثْلُهُ الْمَظْنُونُ مَهْمَا اسْتَنَدَا 715 ـ وَإِنْ يَكُنْ مُسْتَنِداً إِلَى سَبَبُ 716- الأَخْذُ بِالْعَزِيمَةِ الأَصْلِيّة 717- وَضَرْبُهَا الثَّانِي التَّوَهُمِيُّ 718 ـ فَصَحَ أَنَّ الصَّبْرَ فِي الْعَزِيمَةُ 719- إِلَّا مَعَ الْمَشَقَّةِ الْمُخِلَّةِ 720 ـ وَمَا يُخَالِفُ الْهَوَى لَا يُحْسَبُ 721 ـ وَحَاصِلُ الرُّخْصَةِ أَنْ لَا تُرْتَكَبْ 722 ـ وَذَاكَ مَا يَكُونُ مَقْطُوعاً بِهِ 723 ـ أو ابْتِدَائِيًا لِأَجْلِ الْحَاجَةُ

#### «فصل»

صَ أَوْلَى مِنْ أَوْجُهِ لِلذَاكَ تُقْتَنَصْ وَحُكُمُ هَا لِلذَاكَ حُكْمٌ شَرْعِي وَحُكُمُ هَا لِلذَاكَ حُكْمٌ شَرْعِي لَلَبْ وَالْبَعْضُ مِنْهَا عِنْدَ قَوْمٍ قَدْ وَجَبْ لللَبْ وَالْبَعْضُ مِنْهَا عِنْدَ قَوْمٍ قَدْ وَجَبْ

724 ـ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الأَخْذَ بِالرُّخَصْ 724 ـ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الأَخْلَ فِيهَا قَطْعِي 725 ـ مِنْ ذَاكَ أَنَّ الأَصْلَ فِيهَا قَطْعِي 725 ـ مِنْ ذَاكَ أَنَّ الأَصْلَ فِيهَا قَطْعِي 726 ـ وَقَدْ أَتَى فِيهَا مِنَ الشَّرْعِ الطَّلَبُ

فَالْبَعْضُ تَخْصِيصٌ بِلَا مُخَصِّصِ فَهْ يَ مِنَ التَّخْصِيصِ لِلْعُمُومِ مُوَافِقُ الْقَصْدِ لِقَصْدِ الشَّارِعِ فِي الشَّرْعِ وَهْ وَعِنْدَهُ مِمَّا اتَّقِى وَالأَخْذُ بِالرُّخْصَةِ فِيهِنَّ انْدَرَجْ وَالأَخْذُ بِالرُّخْصَةِ فِيهِنَّ انْدَرَجْ أَنْ لَيْسَ تَرْكُ رُخْصَةٍ بِأَحْرَى فِيهَا بِقَطْعِ أَوْ بِظَنِّ قَدْ غَلَبْ فِيهَا بِقَطْعِ أَوْ بِظَنِّ قَدْ غَلَبْ يَسْتَوِيَانِ فِي مَحَلِّ يُعْتَمَدُ إِشْكَالَ أَنَّ الْمَنْعَ أَمْرُهُ انْجَلَى مِمَّا تُرَى الأَنْظَارُ فِيهِ مُعْمَلَةً 727 ـ وَالأَصْلُ أَنْ يَعُمَّ فِي التَّرَخُّصِ 728 ـ وَإِنْ تَكُنْ جُزْئِيَّةَ الْمَفْهُومِ 728 ـ وَفَاعِلُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَوَاقِعِ 729 ـ وَفَاعِلُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَوَاقِعِ 730 ـ وَغَيْرُهُ مَظِنَّةُ السَّعَمُّ قِ الْحَرَجُ 730 ـ وَغَيْرُهُ مَظِنَّةُ السَّعَمُ الْحَرَجُ 731 ـ إِلَى نُصُوصٍ تَقَتَضِي رَفْعَ الْحَرَجُ 732 ـ وَيَنْبَنِي عَلَى الذِي قَدْ مَرَّا 733 ـ وَيَنْبَنِي عَلَى الذِي قَدْ مَرَّا 733 ـ وَقَدْ يَكُونُ فِعْلُهَا أَوْلَى وَقَدْ 374 ـ وَقَدْ يَكُونُ فِعْلُهَا أَوْلَى وَقَدْ 375 ـ وَإِنْ يَكُنْ لَا يَغْلِبُ الظَّنُّ فَلَا كَمُنْ لَا يَغْلِبُ الظَّنُّ فَلَا 365 ـ وَحَاصِلُ الْبَحْثَيْنِ أَنَّ الْمَسْأَلَةُ 376 ـ وَحَاصِلُ الْبَحْثَيْنِ أَنَّ الْمَسْأَلَةُ 376 ـ وَحَاصِلُ الْبَحْثَيْنِ أَنَّ الْمَسْأَلَةُ 3

#### «المسألة الثامنة»

بَيَّنَ وَجْهَ الرِّفْقِ فِيهِ وَقَصَدْ وَآخِذٌ بِالْحَرْمِ فِيمَا يَفْعَلُ وَآخِذٌ بِالْحَرْمِ فِيمَا يَفْعَلُ وَسَدَّ بَابَ يُسْرِهِ لِللَّقَارِعِ 737 ـ وَكُلُّ مَا يَشُقُّ وَالشَّارِعُ قَدْ 738 ـ فَالْمُتَوَخِّي قَصْدَهُ مُمْتَثِلُ 739 ـ وَغَيْرُهُ خَالَفَ قَصْدَ الشَّارِعِ

#### «المسألة التاسعة»

أَنْ كَانَ حُكْمَ الْانْحِتَامِ رَافِعاً عَنْهُ بِذَاكَ الْقَصْدِ حُكْمُ مَا شُرِعْ وَقَدْ مَضَى تَقْرِيرُهُ هُنَالِكُ

740 وَسَبَبُ الرُّخْصَةِ عُدَّ مَانِعَا 740 وَسَبَبُ الرُّخْصَةِ عُدَّ مَانِعَا 741 فَقَاصِدٌ إِيقَاعَهُ كَيْ يَرْتَفِعْ 741 فَقَاصِدٌ إِيقَاعَهُ كَيْ يَرْتَفِعْ 742 غَيْرُ صَحِيح فِعْلُهُ فِي ذَلِكْ 742

#### «المسألة العاشرة»

إِنْ قِيلَ حُكْمُ الرُّخْصَةِ التَّخْيِيرُ فَكُكُمُ الرُّخْصَةِ التَّخْيِيرُ فَكُكُمُ الرُّخْصَةِ التَّخْيِيرُ فَكُكُمُ الرُّخْصَةِ التَّخْيِيرُ فَكُكُمُ الرُّخْصَةِ التَّخْيِيرُ

743 ـ لِـلْـوَاجِبِ الْـمُخَيَّرِ الْـمَـصِيرُ 143 ـ لِللَّوَاجِبِ الْمُعْنَى عَلَى رَفْعِ الْحَرَجْ 144 ـ وَإِنْ يَكُ الْمَعْنَى عَلَى رَفْعِ الْحَرَجْ

## «المسألة الحادية عشرة»

تُلْفَى وَالأطّرادُ فِيهَا لَازِمُ فِي سَائِرِ الأَحْوَالِ وَالأَوْقَاتِ عِنْدَ انْحِرَاقِ عَادَةٍ لِعُنْدِ لِأَوْلِيَاءِ اللهِ بِالْعِبَادَةُ 745 - ثُلَمَّ إِذَا تُعْتَبَرُ الْعَلَاتِمُ 145 مَعْ جَرْيِهَا فِي مُقْتَضَى الْعَادَاتِ 746 مَع جَرْيِهَا فِي مُقْتَضَى الْعَادَاتِ 747 وَعَكْسُهَا الرُّخْصَةُ حَيْثُ تَجْرِي 747 وَدَاخِلٌ فِيهَا الْرُّخْصَةُ حَيْثُ الْعَادَةُ 748 وَدَاخِلٌ فِيهَا انْخِرَاقُ الْعَادَةُ